وعراق المحافظة

سائلیف (وغربی) محرال مجربی (وغربی) محربی دیونی





« إن أحسنَ الحديثِ كتابُ الله تبارك وتعالى . قد أفلح من زيّنه اللهُ في قلبه ، وأدخله في الإسلام بعد الكفر ،

واختاره على ماسواه من أحاديث الناس.

إنه أحسنُ الحديث وأبلغُه .

أحبُّوا ما أحبَّ اللهُ .

أحبُّوا اللهَ من كل قلوبكم .

ولاتَ مَلُوا كلامَ الله وذكرَه ، ولاتقسُ عنه قلوبُكم »

من خطبة لرسول الله ﷺ

# المؤلف:

- \* مرشدالدعاة إلى الله " دراسة وتطبيق".
- \* أخرج "كتاب الشكر" للإمام الحافظ أبى بكر عبد الله (ابن أبى الدنيا) من علاء القرن الثالث من الهجرة مع زكادات وتعليقات ، ومقدمة عن المؤلف وعصره.
  - \* ركياض الفالحين ومنار السالكين.
  - \* في فجر الإسلام "عرض قصصى".
    - \* يوم الفرقان .
  - أذكار ودعوات مباركات ـ وردى فى اليكوم والليلة .
    - \* زاد الأنقياء من وصَهايا خاتم الانبياء

## تقديم

## بقام: أحمدصلاح جمجوم

أحمد الله وأصلى وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه أجمعين ، النبى الذى بعثه ربه بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ آلِحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِينِ كَلَّه وَلُوكِرِهَ ٱلمُشرِكُونَ ﴾ (سورة الصف ١)

### آخر الكتب السهاوية :

القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم رسله سيدنا محمد وَ الله وَكَلَمَةُ الله الأخيرة إلى البشرية عامة ، ﴿ وَمَآأَرْسَلْنَـٰكَ إِلا كَآفَةً لِلنَّــاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَـٰكِنَ أَكْثَر النَّـاسِ لِلْيَعْلَمُونَ ﴾ (سورة سأ ٢٨)

﴿ وَمَا أَرْسَلُنَـٰكَ إِلا رَخْمَةً لَلْعَـٰلَمِينَ ﴾ (الانبياء ١٠٧) فهو للناس كافة وللعالمين من وقت نزوله إلى أن تقع الساعة وإلى أن يرث الله الأرض وماعليها .

والقرآن الكريم هو الصورة الأخيرة لدين الله والمرجع الأخير في منهج الحياة وشرائع الناس ونظام حياتهم بلا تعديل بعد ذلك ولاتبديل ، ومن ثُمَّ فكل اختلاف يجب أن يُرد إلى هذا الكتاب ليفصل فيه ، سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادى بين أصحاب الديانات السهاوية أو في أمر من أمور الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها

الأخيرة أو كان هذا الاختلاف بين المسلمين أنفسهم فالمرجع الذي يعودون إليه بآرائهم في شأن الحياة هو هذا الكتاب قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَينَ يَدَيْهِ سَأَن الحياة هو هذا الكتاب قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِالْحَقُّ مُصَدِّقاً لَمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بَمِّا أَنزَلَ ٱلله وَلاَ تَتَبعُ أَهواءَهم عَها جَآءَكَ مِن الحق ﴾ ( المائدة ٤٨ ) ( في ظلال القرآن الجزء الثاني ٩٠٢ طبعة دار الشروق ) •

وقال تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مَّا قضيتَ ويسلِّموا تَسْلِياً ﴾ (النساء ٦٥)

### القرآن حَفِظه اللهُ بمعناه ولفظه :

والقرآن الكريم هو الكتاب الساوى الوحيد الذى ينفرد بأنه النص الحرفى الدقيق الذى لم يطرأ عليه شيء من التعديل أو التحريف أو التبديل على مر السنين والأعوام وذلك بعناية مقدَّرة من قبل الله تعالى ليحفظ المنهج الكامل للبشرية سليا نقيا من كل الشوائب، وليكون حجة لله تعالى على البشرية جمعاء بالرسالة الساوية الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان ٠

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَيَأْتِيهِ ٱلْبَلْطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ( فصلت ٤٢،٤١ ) ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُون ﴾ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ ( فصلت ٤٢،٤١ ) ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَافِظُون ﴾ ( الحجر ٩ ) ﴿ وَأَتُلُ مَاأُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبّك لامبدّل لِكلِّمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ ( الكهف ٢٧ ) ٠

### المنهج الكامل:

والقرآن الكريم يحوى منهجاً كاملا للحياة البشرية، يشمل كلَّ القضايا الرئيسة التى يعتاج إليها البشر في حياتهم الدنيا، والتى توصلهم بسلام إلى الدار الآخرة حيث ينعمون بالخلود فيا لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر: قال تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْحَارِبُ مِن شَيِّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِمُ يُحْشَرُ ونَ ﴾ (الأنمام٣٥) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْمَاكِبُ مِن شَيِّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِمُ يُحْشَرُ ونَ ﴾ (الأنمام٣٥) ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي

هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِلِلنَّاسِمِن كُل مَثَل وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيءٍ جَدَلاً ﴾ (الكهف ٤٥) والقرآن بهذا الشمول والاستيعاب يُجيب على جميع أسئلة الفطرة التي تخطر على أذهان كل الناس عن الكون والحياة والإنسان إجابة صحيحة تستقيم بها حياة الإنسان على هذا الكوكب وتصل به إلى الآخرة بسلام .

#### للكون إله واحد :

ولقد عُنى القرآن الكريم بالإجابة عن السؤال الذي يخطر دائيا بأذهان الناس عن خالق هذا الكون ومدبره ، وهو الله وحده لاشريك له ، ولم يظهر في الوجود حتى الآن من يدعى أنه خلق السموات والأرض ، قال تعالى في سورة الزخرف : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَ وَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ (آبة ٩) وقال تعالى في سورة الأنعام خَلَقَ السَّمَ والله وَ الله وَ وَلَيْن سَأَلْتُهُم مَنْ ﴿ ذَالِكُمُ الله وَ رَبُّكُم لا إِلَه إلاهُو خَلْق كُل شَيءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُل شَيءٍ وَكيل ﴾ ﴿ ذَالِكُم الله وَ رَبُّكُم لا إِلَه الإهو خَلْق كُل شيءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُل شيءٍ وَكيل ﴾ (آبة ١٠٠)

وقال تعالى في سورة الرعد : ﴿ قُل ِاللَّهُ خَـٰلَقُ كُلَّ ِ شَيءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ ٱلْقَهِـٰرُ ﴾ ( آية ١٦ ) .

أما ماينسب إلى الطبيعة أو الصدفة أو النطور فإن هي إلا أسهاء سُمِّيت بغير علم ولامنطق وفي كل يوم يكتشف العلماء أدلة وشواهد تثبت أن لهذا الكون إلها عظيا قديرا مدبرا ومبدعا ، فقد تجلى ذلك بوضوح لدى علماء الفلك ورواد الفضاء كما تجلى لدى علماء الأجنَّة وعلماء الطب ، قال تعالى في سورة فصلت : ﴿ سَنُرِيهِمْ \* اَيَلْتِنَا في الآفَاق وَفي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُف بِرَبِكَ أَنهُ عَلَىٰ كُلَّ شَسَى مُ شَهِيد ﴾ (آبة ٥٣)

## القرآن يهدى إلى الحق :

ويجيب القرآن الكريم على أسئلة المتحيرين عن أساس خلق البشر ونهايتهم وغاية معيشتهم ، ومنهج حياتهم ، إجابات حاسمة واضحة تزيل كلَّ لبس وإبهام ، فقد خلق الله تعالى أبانا آدم من تراب ثم قال له كن فكان بشرا سويا لم يتطور عن القِرَدَة كها

تدّعى النظرية الكافرة الجاهلة نظرية داروين التي تحط من قدر الإنسان وقيمته ، وهو الذي كَرَمه الله وفضله على كثير من خلقه قال تعالى في سورة الإسراء : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ الذي كَرَمه أَلْهُ مُ فَي البَرِّ وَٱلْبَحْر وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيباتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَىٰ كَثِيرٍ مَّن خَلَقْنَا تَقْصِيلاً ﴾ (آية ٧٠) ٠

ويُبعث الناس بعد موتهم فيعودون إلى خالقهم وبارئهم ليحاسبهم على أعالهم فَيُثِيبُ المحسنَ بإحسانه ويجُازى المسىء بما أساء ، قال تعالى فى سورة المؤمنون : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللَّهِ مِن طِينٍ • ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فى قرَارٍ مَّكِينٍ • ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الفَّطْفَةَ عَلَقَا المَّعْفَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُما ثُمَّ أَنْسَأَنَاهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَخَلَقْنَا المضْفَة عِظامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُما ثُمَّ أَنْسَأَنَاهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَخَلَقْنَا المَعْفَة عِظامًا فَكَسَوْنَا العِظَامَ لَحُما ثُمَّ أَنْسَأَنَاهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْقَيْلُمَة ثُبْعَثُونَ ﴾ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْقِيلُمَة ثُبْعَثُونَ ﴾ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْقِيلُمَة ثُبُعَثُونَ ﴾ (الآيات ١٢ ـ ١٦) •

وأما غاية الخلق فهى غاية شاملة تشمل الحياة كلها وما يتم فيها من أعمال قال تعالى في سورة الذاريات : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلجِنَّ والإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (آية ٥٦) والعبادة هنا واسعة شاملة تشمل :

أولا: عبادة الله وشكر المنعم سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله ولزوم أمره واجتناب ما نهى عنه •

ثانيا: وتشمل كل فكر وكل شعور يراد به وجه الله وتشمل مهمة الخلافة في الأرض كما تشمل عبارة الأرض ، ويصبح العمل عبادة والتعليم عبادة والسعى في الرزق عبادة والزواج ومداعبة الأهل وتربية الأطفال كلها عبادات لله ، والنشاط الاقتصادى والسياسى والاجتاعى والفكرى والفنى الذى لا انحراف فيه عن قيم الإسلام كله عبادة ، والسعى إلى إقامة الحق والعدل في الأرض عبادة ٠٠ كل ذلك عبادة إذا كان أداؤه والتحرك فيه مراعى فيه وجه الله تعالى ٠

إن التشريع الإلهى الذى جاء فى القرآن الكريم ، والسنة النبوية التى تكمل القرآن الكريم وتشرحه يوضح منهج الحياة البشرية الأمثل، ذلك أن الشريعة هى التى تنظم

الحياة البشرية وعلاقة الإنسان بنفسه وأسرته ومجتمعه وبالفرد العادى وبالحكم وبالدولة وتنظم علاقة الدولة بالدول الأخرى وبالمجتمع الإنسانى كله ، فإذا كانت الشريعة بهذا المعنى تنظم منهج الحياة البشرية وأسلوب المعيشة الإنسانية على وجهها الأمشل فإن العقيدة تمثل العلاقة العقائدية بخالق هذا الكون الذى شرع للبشرية منهج حياتها فى كتابه المقدس القرآن الكريم ، ويتضح أن العقيدة والشريعة مرتبطتان ارتباطا وثيقا بحيث لا تنفصل إحداها عن الأخرى لأن الإيمان القائم على الاعتقاد بالله لا يتم إلا بالإقرار لهذه الشريعة ووجوب تطبيقها فى الحياة •

ومن الناحية التشريعية فقد شمل القرآن الكريم منهجا كاملا للحياة البشرية يحقق لمن يتبعه ويطبقه حياة إنسانية رفيعة في الدنيا وسعادة كاملة في الآخرة قال تعالى في سورة النحل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْشَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِينَهُ حَيَاةً طَيّبةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ( آية ٩٧ ) ٠٠ فالإيمان هو العقيدة ، والعمل الصالح هو المنهج القرآني ٠

والشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية تضع القواعد والقضايا الثابتة للتشريع وتترك للعقل المؤمن باب الاجتهاد ليستنبط من الكتاب والسنة التفصيلات المتغيرة التى تتغير بتغير النشاط الإنسانى ، وهذه هى مهمة الفقه الإسلامى المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية •

#### لا إفراط ولا تفريط:

فإذا استعرضنا كل المناهج والنظم التي عرفتها البشرية في ماضيها أو حاضرها نجد أن الإسلام هو نقطة الوسط المتوازن بين المتطرفات التي تعانى منها البشرية •

فالنظام الاقتصادى الغربى يبيح الملكية الفردية بلا حدود فينشأ عنها طغيان الإقطاع واستبداد رأس المال وتحكمه في المجتمع بينا يبالغ النظام الشيوعي في إلغاء الملكية الفردية مما يؤدى إلى طغيان الدولة على حساب الحريات العامة • ونجد القرآن الكريم يبيح الملكية

الفردية في إطار حدود تمنع طغيان المالكين وذلك عن طريق منع تضخم الثروة بتحريم الربا وتحريم الاحتكار وبقوانين الميراث الذي يفتت الثروة بتوزيعها على الورثة كها نجد حقوق الدولة محكومة بالمنهج القرآني الذي يقضى بالشورى أساسا لنظام الحكم في الإسلام. وبذلك .. يحتفظ كل من الفرد والمجتمع بحقوق وواجبات في توازن واتساق .

وبينا قامت أفكار فى الماضى على أساس أن كل شىء فى الكون والحياة ثابت لا يتغير ، وقامت أفكار مضادة فى الحاضر على أساس أن كل شىء فى الكون والحياة متطور ولا شىء ثابت على الإطلاق نجد هذا الكتاب المعجز يشير إلى أن هناك أشياء فى الكون والحياة ثابتة لا تتغير وأشياء أخرى دائمة التغيير .

وبينا قامت عقائد ونظم على أساس أن الروح هى المحور، وأن الجسد والمادة أمور تافهة لا تستحق الاهتام، وقامت عقائد ونظم أخرى على أساس أن المادة هى المحور وأن الروح والقيم مجرد انعكاس لها نجد أن هذا الكتاب المعجز يشير إلى وجود الروح والجسد معا، وإلى أن الروح والمادة مترابطتان غير منفصلتين، ويُفصل منهج الحياة على هذا الأساس الشامل الكامل المترابط، أن الإنسان روح وجسد في آن واحد، وأنه يعيش للدنيا والآخرة في آن واحد، وأن الحضارة الإنسانية ينبغي أن ترتكز على الأمرين معا في توازن واتساق قال تعالى في سورة القصص ﴿ وَابْتَغِ فِياً اللهُ اللهُ الدَّارَ الآخِرة وَلاتَنسَ نَصِبكَ مِن الدُّنيا وَأَحْسِن كَا أَحْسَنَ اللهُ إلَيْكَ وَلاتَبْغِ الْفَسَادَ في الأرض إنَّ اللهُ لايحبُّ الفُسادَ في الأرض إنَّ اللهُ لايحبُّ الفُسيدِين ﴾ (آية ٧٧)

### من الإعجاز العلمي :

ولا يفوتنا أن نشير بإيجاز إلى الإعجاز العلمى في القرآن الكريم فقد نزل هذا الكتاب في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم يكن لديها رصيد من العلم كما هو الحال في العصر الحاضر ، وفي وقت باكر يرجع إلى أربعة عشر قرنا جاءت في القرآن الكريم إشارات كونية لم تكن معروفة للعرب الذين خوطبوا بهذا القرآن أول مرة ولا للبشرية كلها المخاطبة ضمنا

بهذا القرآن، فحين نزل الكتاب لم تكن البشرية تعرف أن مهمة الجبال فوق سطح الأرض هي حفظ التوازن فيها ولكن هذا الكتاب المعجز أشار إلى ذلك في قوله تعالى في سورة لقان: ﴿ خَلَقَ السَّمَاواتِ بِغَيرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَلَى في الأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَيِيدَ بِكُمُ وَبَتَ فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾ (أية ١٠) وبَتْ فِيها مِن كُلِّ رَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾ (أية ١٠) وبَتْ فيها مِن كُلِّ رَوْجٍ كُرِيمٍ الله والم تكن البشرية تعلم أن اللبن الذي تنتجه إناث الحيوان ينتج من بين فرث وم أي الغذاء المهضوم والمم ، ولكن هذا الكتاب المعجز أشار إلى ذلك في قوله تعالى في سورة النحل : ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مَا في بُطُونِهِ مِن بَيْن فَرْثٍ وَمَ لِبَنًا خَلِصًا سَآنِعًا لَلشَّرِبِينَ ﴾ (آية ١٦).

وكثير مثل هذه الإشارات الكونية ، وغيرها في النفس الإنسانية ، ويكفى أن أحيل القارىء إلى بحث واحد في جانب منها هو كتاب ( موريس موكاى ) الطبيب الفرنسي عن معجزات القرآن في عالم الطب ..

كتاب [ مع القرآن الكريم ] .

وإنّنى حين قرأت كتاب ( مع القرآن الكريم ) . الذى أقدمه للقراء وجدت أن المكتبة الإسلامية في حاجة إليه لأن هذا الكتاب يقدم جوانب تتصل بكتاب الله العزيز بأسلوب سهل وعرض شائق ، الناس في حاجة إلى معرفتها والتبصير بها ، كما أنه يشوق النفوس إلى ضرورة العناية بكتاب الله حفظا وتلاوة .. وتدبرا وفهما وعملا بأحكامه والتزاما بفضائله ، إلى جانب الفصول التي تتحدث عن ترتيب القرآن وجمعه ، وتبين معنى الناسخ والمنسوخ ، وما يتصل بتفسير القرآن بالرأى وغير ذلك من الموضوعات التي لا غنى للمسلم عن معرفتها والإلمام بها .

أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ، ونور صدورنا ، وجلاء أحزاننا ، وذهاب همومنا .

وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم .. آمن ..



## تصدير

## القارئالعزيز

بعث الله نبيَّه محمدًا ﷺ على فترة من الرسل ، وقلةٍ من العلم ، وانتشارٍ من الجهل ، واعتزام من الفتن ، وضلالة من الناس وأنزل عليه القرآن ، فأمن به رجال ونساء وشيان وشابات ، تعلقت بالقرآن قلوبهُم ، وتفهموا أغراضه ومرامِيَّهُ ، ووزنوا مساكلهم بميزانه وهُدوا إلى تطبيق أحكامه ، وكانت الآيات تنزل على النبي ﷺ فيتلونها ، ويتدبرونها ، ويعملون بها ، ويقفون عند حدود ما أمرت به ونهت عنه ، كان العمل قرينَ العلم عندهم ، فسادوا وعزُّوا ، وأقاموا صرحا حضاريا نمت في ظلاله حقوق الإنسان فنَعِمَ الناس بالعدل والمساواة وبالإخاء ، وتحقق التكافلُ والتعاون على جلب المصالح ودفع المضار ، وأقبل المسلمون على تراث الأمم الغابرة من يونان وفرس وهنود وروم فانتفعوا بالصالح منه ، وأقاموا معوجَّه وأصلحوا فاسده ، ونبذوا باطِلَهُ وبيِّنُوا زيغَه وانحراف عن جادَّة العقل المستقيم ، والتفكير الراشد السديد ، ذلك لأن القرآن الكريم هنب طباعَهُم ، وصقل أذواقهم وأفكارهم ، وفتح أمام العقول المجال الرحب للتفكير والبحث عن كل صالح ، وَلَفَتَ إلى أيات الكون ومافيها من جمال وتناسق وانتظام وإبداع ، ومافيها من منافع ورحمة بالعباد ، ليتخذوا من هذه الآيات الكونية أدلةً وبراهين على وجود الخالق المدبِّر الحكيم وقدرته المطلقة ووحدانيته ورحمته بعباده ، حتى يكونَ الإيمان عن يقينٍ راسخ ، ثم لينتفعوا بما أودع الله في الكون المحيط بالإنسان من أسرارٍ ومنافعَ تجِلُّ عن الحصر ، ويَهَيَّأُ الانتفاعُ بها لكل عامل مجتهد. إِنَّ القرآن الكريم هو روح أمتنا الإسلامية وحياتها به ، وبتطبيق أحكامه وشرائعه وبالعمل بما فيه يكون الهدى والعزّ والنصر والتأييد :

﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشهاد ﴾ سورة غافر (٥١) وبالتمسك به والعمل بما فيه نحفظ وحدتنا ، ويتحققُ رخاؤنا وتكافلنا ، وتكون لأمتنا وجهة فكرية وعقائدية ومسلكية تضمن تماسُكَها وتعاونهَا ، فلاتقوى الأهواء على تمزيقها ، ولاتستطيع الفلسفات الأرضيةُ أن تنالَ من قوة رابطتها وإخائها .

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الذين آمنُوا مِنْكُم وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفْنَهُمْ فَي الأَرْضِ كَهَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُم الَّذِي ارْتَضَى لَهُم وليبَدَّلَنَهُمْ مِن بَعْدِ خَرْفِهِم أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لايُشركُونَ بِي شَيْنا ﴾ (النود ٥٠)

نعم : إن العزَّ والتمكين بالإيان الصادق ، والعمل الصالح على مقتضى كتاب الله العزيز وسنَّة نبيه الهادى الأمين عَلَيْكُمْ

وإنى لأترك للقارىء أقسام هذا الكتاب وموضوعاته يقلّب فيها الفكر والنظر راجيا من وراء ذلك رحمة الله وعفوه ، وأن تلتقى القلوب المحبة للحق وللخير وللإنسانية على العمل من أجل العناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا ، وكم أتمنى أن يسعى المخلصون في أرجاء الوطن الإسلامي لإقامة مدارس تحفيظ القرآن مع العناية به وبالعلوم التي تعين على فهم معانيه واستنباط أحكامه في جميع مراحل التعليم ، حتى يظل القرآن مهيمنا على فكر الناشئة والأجيال التي يُراد لها أن تحمل مسؤولية البناء في أوطاننا فلا تلعب بها الأهواء ، ولا تزيغ عن جادة الحق والهدى ، وتظل قوية العقيدة ، مستنبرة الفكر ، رشيدة في أعهالها ومسالكها .

والله الموفق للخير والهدى والسداد ..

( عمرين بحمر في الحوى

Sept.

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه ، سمعت رسول الله وَاللّه يقول : « أمّا إنها ستكونُ فِتْنَةٌ ، قلت ؛ فيا المخرِجُ منها يارسول الله ؟ قال : كتابُ الله تصالى فيه نَبَأ ماقبلَكُمْ وخَبَرُ مابَعْدُكم ، وحُكُمُ مابينكم ، هو الفصلُ ليس بالهزل ، مَنْ تَرَكهُ مِنْ جَبّارِ قَصَمَهُ الله تعالى ، وهو حبلُ اللهِ المتينُ ، وهو قصَمَهُ الله تعالى ، وهو حبلُ اللهِ المتينُ ، وهو الذّي لاتوزيع به الأهواء ، ولاتلتبس به الذّكرُ الحكيم ، وهو الصراطُ المستقيم ، وهو الدى لاتوزيع به الأهواء ، ولاتلتبس به الألسنة ، ولاتشبع منه العلماء ، ولا يَخْلُقُ على كثرةِ الردّ ، ولاتنقضى عجائبه ، وهو الذى لم تنتهِ الجِن إذ سَمِعَتْهُ حتى قالوا : « إنّا سمعنا قرآنا عَجَباً يَهْدِى إلى الرّشْدِ فآمَنا به » مَن قال به صَدَق وَمَنْ عمل به أجر ، وَمَنْ حكم به عَدَل ، ومَن دُعِى إليه هُدِى إلى صراطِ مستقيم »

أخرجه الترمذى





# القسمالأوك

نزول القرآن منجًا معنى الناسخ والمنسوخ المكى والمدنى من سور القرآن الكريم وآياته كتّاب الوحى ترتيب القرآن الكريم وجمعه تفسير القرآن الكريم بالرأى القرآن الكريم أعظم معجزات النبى صلى الله عليه وسلم

# نزول القرآن منجما

#### قال الله تعالى :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزُلَ عَلَيْهِ القُرآنُ جُمْلَةً واحدةً، كَذَلِكَ لنُثَبَّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلاً. وَلا يأْتُونَكَ عَِثْلًا إلا جِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ الفرقان: ( ٣٢ - ٣٣ )

القرآنُ الكريم لم ينزل على نبينًا محمدٍ وَيَنْكِلْهُ جُلَةً واحدة ، وإنما نزل نُجوما نجوماً ، وفي الآيتين الكريمتين إشارة إلى ذلك ، لأن الكفار وخصوصا اليهود حين رأوا نزولَ القرآنِ مُفَرَّقا قالوا : هلا أُنزِل عليه القرآنُ جملةً واحدةً كما أُنزلت التوراةُ على موسى ، والإنجيلُ على عيسى ، والزبورُ على داودَ فقال الله تعالى : « كذلك » أى أنزلناه مفرَّقا « لنثبت به فؤادك ورتَّلناه ترتيلا . ولا يأتُونك عَثَل إلا جنْناكَ بالحَق وأحسَن تَفْسيرا » .

وفى ذلك بيانُ للحِكْمة فى إنزال القرآن مفرقا على النبى عَلَيْكِيَّةٍ : فقد نزل القرآنُ مفرَّقا ليقوِّى الله به قلبَ نبيه وَلَيْكِيَّةٍ ، فيعيهُ ويحملهُ ﴿ لِنتبَّتَ بِه فؤادَك ﴾

وإذا كانت الكتبُ المتقدمة أنزلت جملةً واحدة فذلك لأنها أنزلت على أنبياء يكتبون
 ويقرءون ، والقرآن أُنزل على نبئ أمّى .

- والقرآن منه ناسخٌ ومنسوخ ، ومقتضى الحكمةِ أن ينزِلَ الحكمُ المرادُ العملُ به لحاجةٍ طارئة ، أو بصفةٍ مؤقتة ثم ينزِل الناسخُ له بعد ذلك ، كما في آيات التجاوز عن إساءات المشركين في المرحلة المكية ، ثم نسخت بآيات القتال بعد ذلك .

\_ ثم من القرآن ما كان ينزل جوابا لمن سأل عن أمور ، مثل سؤال المشركين \_ بإيعازٍ

من يهود \_ عن الروح ، وأهل الكهف وذى القرنين ، فبين الله أمر أهل الكهف ، وقصة ذى القرنين ، وأبهم أمر الروح على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى ، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله وكالية عن أمورٍ أو أحكام يريدون أن يعرفوا حقيقتَها وأمر الله فيها ، فكانت الآيات تنزل جوابا وبيانا وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة منها :

ـ سأل بعضُ الصحابه رسولَ الله عَلَيْكَةً . أقريبٌ ربُّنا قُنناجِيه أَمْ بَعِيدٌ فَنُناديه ؟ ، فنزلتْ : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان (١) » .

- وكان الأنصار قبل أن يُسلموا هم وغسّان يُهلّون لمناةً - أى عند زيارة البيت الحرام - فتحرّجُوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، وكان ذلك سُنةً في آبائهم - أى قبل الإسلام - مَنْ أحرم لمناة لم يطُف بين الصفا والمروة ، وبعد الإسلام سأل الأنصار النبي عن ذلك

فأنزل الله تعالى فى ذلك : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُو اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحِ عَلَيْهُ أَن يَطَوَّفَ بِهِا وَمَنْ تَطَوِّعَ خَيراً فإنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم .

هذه بعض أمثلة لنزول القرآن جوابا لأسئلة الناس ونحن نجد في القرآن الكريم آبات كثيرةً تبدأ بلفظ « يسألونك » مثل :

 ﴿ يَسْأَلُونك عن الشّهرِ الحرامِ قَبَال فيه ﴾
 البقرة ٢١٧

 ﴿ ويسأَلُونك عن المحيض قُلُ هُو أَذَى ﴾
 البقرة ٢١٩

 ﴿ يَسْأَلُونك عن الحَمْرِ والميْسِرِ ﴾
 البقرة ٢١٥

 ﴿ يَسْأَلُونك مَاذَا يُنْفِقُون ﴾
 البقرة ٢١٥

\_ كما كان القرآن الكريم ينزل في الحوادث والأحوال التي تقع لبيان العبرة أو الحكم فيها وفي آيات الله لذلك أمثلة كثيرة نشير إلى بعضها على سبيل المثال :

<sup>«</sup>١» سورة البقرة : ١٨٦

<sup>«</sup>۲» سورة البقرة : ۱۵۸

ما نزل من الآيات مبشراً بنصر الروم على الفرس بعد أن غلبتهم الفرس وفرح لذلك أهل الأوثان .

ما نزل فى بيان فضل الله على المؤمنين فى غزوة بدر الكبرى ، وحكم الله فى الغنائم والأسرى ، وكذلك ما نزل من الآيات فى سائر الغزوات وبيان العمرة فى كل منها : كالأحزاب وحنين وأحد وغيرها .

ما نزل في قصة الإفك لبيان نصاعة وطهر وعفاف وتقوى وشرف وعلو كعب بيت النبوة وأهلِه .

ما نزل في النهى عن صلاة الجنازة على المنافقين الذين عرفهم النبي عَلَيْهِ بأعيانهم بوساطة الرحى بعد الصلاة على عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين

ما نزل في مسجد الضرار وَنهي الرسول عن الصلاة فيه لأن النية من ورائه خبيثة \_ والأعمال بالنيات والمقاصد \_ .. والحوادث والأحوال كثيرة ..

- وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون التشريع في ذاك الزمانِ بالتدريج حتى تُطيقه النفوسُ ، وتُعد القلوبُ لتقبُّلهِ ، خصوصا أن الناس عند بدء الوحسى كانوا في جاهلية ، وقد استولت على نفوسهم وهيمنت على عقولم ، ومسالكهم عقائد وأفكار ونظم للحياة وعوائد ليس من السهل انتزاعهم من شيراكها مرة واحدة أو تنقيتُهم من أدرانِها في يوم وليلة .

ولهذا رأينا العباداتِ شُرِعت على مراحل ، ولم تنزل الفرائضُ والأوامر والنواهى جلةً واحدة .

كما أن الخمرَ على قُبْحها وضرَاوتها لم يتمَّ تحريمها على العباد مرةً واحدة بل تم التحريم بالتدريج ، لأنها كانت في الجاهلية عادة مألوفة .

كما أن تحريم الربا جاء متأخرا ولعل من الحكمة في ذلك أن تكون النفوس قد تشرّبت تعاليم الدين وحبّه ، وازداد تعلقها بالنعيم الأخروى وصارت مستعدة للتخلى عن حبّ المال مادام في ذلك مايرضي الربّ سبحانه وتعالى .

ولنتدبر قولَ الله تعالى : ﴿ ولا يَأْتُونَكَ عَبَلَ إِلا جِنْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ . أى لو أنزلنا عليك القرآن جملةً واحدةً ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به ، ولكن نُمسك عليك ، فإذا سألوك أجَبْتَ .

قال النحاس ؛ وكان ذلك من علامات النبوّة ، لأنهم لايسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه ، وهذا لايكون إلا من نبى ، فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده ولأفئدتهم ، ولو نزل جملةً بما فيه من الفرائض لثقل عليهم ، والله علم أن الصلاح في إنزالِه متفرقا ، لأنهم يُنبَّهُون به مرة بعد مرة ولو نزل جملةً واحدةً لزال معنى التنبيه ، وفيه ناسخ ومنسوخ ، فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عزَّ وجل فيه الصلاح ، ثم يَنزل النسخ بعد ذلك ، فمحال أن ينزل جملةً واحدة : إفعلوا كذا ، ولا تفعلوا .

إن حكمة الله عزّ وجلّ اقتضت أن يكون نزولُ القرآنِ نجوما بحسب الأحوال ، والأسئلة ، والوقائع والحوادث ، ولتيسير حفظه ، وتهيئة النفوس لتقبَّل التغيير والخروج من مضايق الجاهلية إلى سَمَة فضل الله ورحمته بعباده بالأحكام العادلة ، والعبادات ، والفضائل ، وقواعد المعاملات وغير ذلك وهو سبحانه العليم الخبير .

قال ابن عباس رضي الله عنهما:

إَ أَنْزِلَ القرآنُ جَلَةُ واحدةً إلى سياءُ الدنيا في ليلة القدر، ثم نَزَل بعد ذلك في عشرين سنة ]، ثم قرأ ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لتَقُرْأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَتَزَلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ (١) سنة ]، ثم قرأ ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لتَقُرْأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَتَزَلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ (١) سنة ]، ثم قرأ ﴿ وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لتَقُرْأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَتَزَلْنَاهُ تَنْزِيلاً ﴾ (١)

<sup>«</sup>١» سورة الإسراء : ١٠٦

# معنهٔ الناسخ والمنسوخ

قال الله تعالى:

﴿ مَانَنْسَخْ مِنْ آيةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيءً وَمُنْسِهَا نَائُتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءً وَيُرِيرُ ﴾ البقرة (١٠٦).

النسخ في كلام العرب على وجهين .

أحدُها : النقلُ ، كنقل كتاب من آخر ومنه قوله تعالى :

﴿ إِنَّا كُنَّا نَستنْسِخُ مَا كُنْتُم تَعْملُون ﴾ (١) أي نأمرُ بنسخه وإثباتِه.

الثاني : الإبطال والإزالة ، وهو المقصود في الآية .

وهو منقسم في اللغة على ضربين :

أحدها : إبطالُ الشيء وزوالُه ، وإقامةُ آخرَ مَقَامه ومنه قولنا : نسختِ الشمس الظِلِّ ، إِذا أَذْهبته وحلَّت مكانه ، وهو معنى قوله تعالى :

﴿ مَانْسُخُ مِنْ آيَةً أَوْ نُنْسُهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أُو مِثْلِهَا ﴾ .

كَالْآية تنزل بأمر ثم يُنْسَخ هذا الأمرُ بآيةٍ أخرى .

الثاني : إزالةً الشيءِ دون أن يقمَ آخر مقامه ، كقولنا : نسختِ الربحُ الأثرَ ، ومن

هذا المعنى قوله تعالى :

﴿ فَيَنْسَخُ الَّلَهُ مَايُلْقِي الشَّيطَانُ ﴾ (٢) أي يزيله فلا يُتلى ولا يُثبت في المصحف

<sup>«</sup>١» سورة الجائية : ٢٩ «٢» سورة الحج : ٥٢

بدله . والمعنى الشرعى للنسخ مأخوذٌ من هذا المعنى اللغوى فهو إزالةُ ماقد استقرّ من الحُكم الشرعى بخطابٍ ورد متراخياً ـ هكذا حدَّهُ القاضى عبدُ الوهاب وغيرُه .

وقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين على وقوع النسخ في الشريعة .

ونسنخ الحكم إنما يتم لضرب من المصلحة إظهاراً لحكمة الله تعالى وكمال مملكته ، ولاخلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية ، فالنسنخ وهو تحويل العباد من شيء إلى شيء قد كان حلالا فيُحرَّم ، أو كان حراما فيُحلّل إنما يكون لأن الله عزَّ وجلَّ أعلم بعباده وبما يُصلحهم ، فقد كان المسلمون - مثلا - في مكة يواجهون أذى الكفّار ، وأمر الله المؤمنين بالصبر والتجاور والإعراض عن المشركين ، ولم يأمرهم برد العدوان بمثله وكان ذلك لحكمة ، ثم أمرهم الله بعد ذلك بالقتال ، وأذن لهم في قِتَال من يقاتلهم - وهذا الأمر يشبه موقف الطبيب المراعي أحوال العليل - فالله عزّ وجل راعي ذلك في خليقتِه بمشيئته وإرادته ، لا إله إلا هو ، فخطابه عز وجل يتبكل - إذا أراد - وإرادته سبحانه لا تتغير فإن ذلك محال في جهة الله تعالى .

والنسْخُ إِنَّا يَتُمُّ فِي مَدَّةِ النَّبِي عَلَيْكِيَّةٍ ، وأما بعد مدَّته وقد استقرَّت الشريعةُ ، فقد أجعت الأمةُ على أنه لانَسْخَ .

والمنسوخ في كتاب الله عزّ وجل على ثلاثة أضرُب .

\_ فمنه نُسِخَت تلاوتُه وحكمه معا .

ومنه ماروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ــ

أقرأنى رسول الله عَلَيْكُ آيةً فحفظتها وكتبتها فى مصحفى ، فلما كان الليل رجعت إلى مضجعى فلم أرجع منها بشىء وغدوت على مصحفى فإذا الورقة بيضاء ، فأخبرت النبى عَلَيْكَ وقال لى :

« يا ابنَ مسعود ( تلك رُفعت البارحة ) فهذا مَّا نُسِخ خطُّه وحكْمُه .

- ومنه مانُسِخت تلاوتُه وَبقىَ حكمُه كآيةِ الرَّجم ، فقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : لولا أكره أن يقول النَّاس قد زاد في القرآن ماليس فيه لكتبتُ آية الرجم

وأُثبتُها ، فَوَاللّه لقد قرأناها على رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْهُ : ﴿ لاترغبُوا عن آبائِكم فإن ذلك كفرُ بكم ، الشيخُ والشيخُ إذا زَنيا فارجمُوها ألبتَة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ . فهذا منسوخ الخط ثابت الحكم .

- ومنه مانُسِخ حُكْمُهُ وَبقيت تلاوته مثل : الصفح عن المشركين والإعراض عن الجاهلين ، نُسِخ ذلك بشروعية القتال ، ومع ذلك بقى خطُّه .

ومثل : صدقة النجوى في قوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينِ آمنوا إِذَا نَاجَيْتُم الرَّسُولَ فَقَدُّمُوا بِين يَدَى نَجْوًاكُم صَدَقَةً ﴾ الآية(١).

وناسخُها قوله تعالى : ﴿ أَأْشُفَقْتُم أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتَابَ اللهُ عَلَيكُم فأقِيموا الصَّلاةَ ، وآتُوا الزَّكاةَ وأطِيعُوا الله وَرَسُولَه ﴾ . الآية (٢) .

وقولُه تعالى : « نأتِ بخَيرٍ منها »

أَى بُحُكَمةٍ مَكَانَ مَنْسُوخةٍ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعَلَمُ بَعْبَادَهُ وَبَا يَنْفَعُهُمْ وَيُصْلَّحُ أَحُوالْهُمْ وُيُصَّلَّحُ أَحُوالْهُمْ وَيُصَّلَّحُ أَحُوالْهُمْ وَيُصِّلِّحُ أَخَالُهُ وَلا بَنُونَ .

<sup>«</sup>١» سورة المجادلة : ١٢ .

<sup>«</sup>٢» سورة المجادلة : ١٣

# المكي والمدني من سور القرآن الكريم وآبياته

أقام النبى عَلَيْكِيْ بكة بعد النبوة نحو ثلاث عشرة سنة وإقامته بالمدينة المنورة كانت عشر سنين ، وقد أوحى الله إليه وهو ابن أربعين سنة ، وتُوفِّى وَلَيْكِيْرُ وهو ابن ثلاث وستين سنة .

وما نزل من القرآن قبل هجرة النبي عَلَيْكَا إلى المدينة يُسمَّى « مكيًّا » وما نزل بعد الهجرة النبويَّة « يسمَّى مدنيًّا » سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان ، حتى ولوكان بمكة أو عرفة .

وأهلُ العلم أجمعوا على سُور أنها من المكنى ، وأخر أنها من المدنى ، واختلفوا في أُخر . وقال بعض أهل العلم : كل سورةٍ في أولها شيء من الحروف المُقطَّعة فهى مكيّة ، ماعدا البقرة وآل عمران ، كها أن كل سورة فيها « يا أيسها الذين آمنوا » فهى مدنية ، ومافيه ، « يا أيها الناس » فيُحتمل أن يكون من هذا ومن هذا والغالب أنه مكى ، وقد يكون مدنيًا كها في البقرة :

﴿ يَا أَيُّا النَّاسُ اعبدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١) ﴿ يَا أَيُّا النَّاسِ كُلُوا مِنَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبا ولاَ تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّ مُبِينٌ ﴾ (٢)

وقال بعضُهم : كلُّ شيء في القرآن « ياأيُّهَا الذين آمنُوا » ، فهو مدنيٌّ ، وما كان منها « ياأيُّهَا الناسُ » و « يابَنِي آدمَ » فإنه مكى .

<sup>(</sup>١) آية ٢١ . (٢) آية ١٦٨ .

ومن العلماء من يستثنى من المكى آيات ، يقول : إنها من المدنى ، كما في سورة الحج(١) وغيرها .

يقول ابن كثير: والحق في ذلك مادلُّ عليه الدليل الصحيح ـ فالله أعلم ـ .

والسور المكية تلفت الناس إلى خلق الإنسان وتكوينه وحياته وموته ونومه ويقظته وإلى الكون المحيط به وما فيه من جمال وجلال وتناسق وإبداع وانتظام مما يدل على وجود الخالق ووحدانيته وقدرته وحكمته ومغايرته للمخلوقين واتصافه بصفات الكمال والجلال ، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار «ليس كمثله شيء».

كما بينت زيف الآلهة التي اتخذوها من دون الله ، وكشفت للعقل البشرى عن الغاية من وجود الإنسان ، ومكانه من هذا الكون المسخر له ، وقدمت له الأدلة على فساد معتقدات منكرى وجود الله ، ومنكرى البعث والجزاء ، ومتخذى آلهة من دون الله عز وجل ، وقصت على الناس قصص الماضين ومالهم فيها من عبر وعظات ليسلكوا طريق الناجين وينأوا بأنفسهم عن طريق المالكين .

ففى هذه المرحلة كان الاتجاه إلى بيان التوحيد النقى الخالص من كل شائبة من شوائب الشرك ، وبيان حقوق الله على عباده ، وواجباتهم نحو ربهم ، وتخليصهم من أدران الجاهلية وخرافاتها وأباطيلها وتحرير عقولهم من التقليد والجمود على ما كان عليه الآباء والأجداد ولو كانوا على ضلال ، وتهيئة النفوس لبناء دولة التوحيد على نظام ربانى يدفع بالإنسان في مراقى الكال الإنسانى من ناحيتيه المادية والمعنوية ، الجسدية والروحية .

لهذا نجد الآياتِ المدنية توجه إلى بناء المجتمع على أسس عالية ، وتبين علاقة الفرد بالمجاعة وعلاقة الحاكم بالمحكومين وقواعد المعاملات ، وعلاقة الدولة بغيرها وحالات السلم ، وحالات الحرب ، وتبين الحقوق والواجبات ، والحدود ونظام الأسرة وغير ذلك حتى

<sup>(</sup> ١ ) قال هية الله بن سلامة : وسورة الحج من أعاجيب سور القرآن لأن فيها ليليا ونهاريا ومكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وحربيا وسلميا وناسخا وهنسوخا ..

أتم الله نعمته بإكمال دينه ، وصار الحلال بيّنا ، والحرام بيّنا ، والطريق واضحا ، والمنهج مضيئا ، وتركنا رسولُ الله ﷺ على المحجّة البيضاء ليلُها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالكُ فالحمد لله على نِعْمة الإسلام .

عن على بن أبي طلحه قال : نزلت بالمدينة :

«سورة البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنفال ، والتوبة ، والحج والنور ، والأحزاب ، و الذين كفروا والفتح ، والحديد ، والمجادلة ، والحشر ، والممتحنة ، والحواريون « الصف » ، والتغابن و ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ و ﴿ يا أيها النبي لم تحم ﴾ والفجر ، ﴿ والليل إذا يغشي ﴾ و ﴿ إنّا أنزلناه في ليلة القدر ﴾ و ﴿ لم يكن ﴾ و ﴿ إذا زُلزلت ﴾ و ﴿ إذا جاء نصر الله ﴾ .

والأنعام ، الأعراف ، يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، الحجر ، النحل ، الإسراء ، الكهف ، مريم ، طعه الأنبياء ، المؤمنون ، الفرقان ، الشعراء ، النمل ، القصص ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة ، سبأ ، فاطر ، يس ، الصافات ، ص ، الزمر ، المؤمن وسائر الحواميم ، ق ، الذاريات ، الطور ، النجم ، القمر ، الرحمن ، الواقعة ، سور جزء تبارك ماعدا الدهر ، وكذا سور جزء عم ماعدا المشار إليها في السور المدنية . وسائر القرآن عكة ... (١)

يقول ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهور ، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير .

واستدرك ابن كثير على ابن أبى طلحة قائلا : وقد ذكر في المدنى سورا في كونها مدنية نظر ومابه الحجرات والمعوذات .

<sup>(</sup>١) ولم يذكر ما اختلف فيه أ مدنى أم مكى ؟

ومن ذلك سورة الرعد وهي إلى تنزيل المدينة أشبه ، وسورة الدهر وهي إلى نزول المدينة أشبه ، « وقال هبة الله ابن سلامة : وهي إحدى السور السبع عشرة المختلف في تنزيلها » .

والمعوذتان نزلتا بالمدينة وقيل نزلتا بمكة \_ والله أعلم \_ ولم يرد. في كلام ابن أبي طلحة ذكر « الحجرات والجمعة والمنافقون » . وهي من السور المدنية \_ والله أعلم ..

## كتابالومه

كتَّاب الوحى منهم من كان في مكة من أول البعثة إلى الهجرة ومنهم من كان في المدينة بعد الهجرة .

أما من كانوا في مكة فهم: عبد الله بن أبى السرح ، وأبو بكر الصديق ، وعثان بن عفان ، وعمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، والزبير بن العوام ، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص ، وحنظلة بن ربيع الأسكى ، ومعيصب بن أبى فاطمة ، وعبد الله الأرقم الزهرى ، وشرحبيل بن حسنة .

### وفى المدينة

ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من كتّاب الوحى أيضا : زيد بنُ ثابت ، وأبى بن كعب ( وهما أنصاريان ) وأبان بن سعيد بن العاص ( مهاجر ) ومعاوية ابن أبى سفيان ، وخالد بن الوليد ، وعبد الله بن رواحة ، وثابت بن قيس . رضى الله عنهم أجمعن ،،

# ترتيبالقرآن الكريم وجمعه

الكتابُ الكريم الذي أوحاه الله إلى خاتم أنبيائه محمد على هدى ونورا للعالمين نزل متفرقا على حسب الحوادث ، ثم جُمع فكان ذلك الكتاب الإلميّ الذي جعله الله آية خالدة يهتدى بنوره العالمون ، ويعشو إلى ضوئه التائهون ، وقد وعد الله عز وجل بحفظه ، فلا يناله المحرفون المبدلون ، فقال تعالى :

« إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَـحَافِظُونَ » (١) .

### في حياة النبي وَيُطَافِحُ :

بدأ نزول القرآن الكريم على رسول الله ﷺوهو في مكة ، وكان أول ما نزل منه في الرحراء :

﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (١)

ثم توالى نزوله على حسب الحوادث حتى تم في نحو ثلاث وعشرين سنة .

وكان رسول الله وَ الله عَلَيْ جعل له كُتَّابا يكتبونه منهم الخلفاء الأربعة ، والزبير بن العوّام ، وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص ، والعلاء بن الحضرمي وأبي بن كعب وغيرهم .

وكان جبريل يعلّم رسول الله أن يضع أية كذا في موضع كذا على الترتيب الذي هو عليه الآن .

۱ ـ سورة الحجر « ۹ »

۲ - سورة العلق «۲ »

وكان القرآن في مدة النبي ﷺ متفرقا في صدور الرجال ، وقد كتب الناس منه في صحف ، وفي جريد وفي لخاف (٢) وظرر (٣) وفي خزف وغير ذلك .

### في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه :

في سنة اثنتي عشرة للهجرة دارت رحى حرب في اليامة بين جيش المسلمين الذي أوفده الخليفة أبو بكر بقيادة خالد بن الوليد وأهل الردة من أتباع مسيلمة الحنفى الكذاب ، وكانت المعركة شديدة قاسية أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا ، واستشهد من الصحابة كثيرون ، وكثر القتل في قراء القرآن ، لأنهم كانوا في مقدمة المقاتلين لإخماد نار الفتنة التي أثارها مسيلمة بعد موت رسول الله عملية

ذهب عمر إلى الخليفة أبى بكر رضى الله عنها وقال له : إن القتل قد استَحر (٣) يوم اليامة بقراء القرآن وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء في كل المواطن ، فيذهب من القرآن كثير ، وإنى أرى أن يُجمع القرآن .

وهكذا أشار عمر على أبى بكر بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبى وابن مسعود وزيد وغيرهم ، فقال له أبو بكر : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله وَيَنْظَيْهُ ؟ فقال عمر : هو والله خيرٌ .

يقول أبو بكر: فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدرى للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر،

فأرسل أبو بكر لزيد بن ثابت رضي الله عنها وعهد إليه بهذا الأمر ، وقال له :

١ ـ اللخاف : جمع لحفة وهو حجر أبيض عريض رقيق .

٣ ـ الظر: حجر له حد كحد السكين والجمع ظهرر وظرار مثل رطب ورطاب .

٣ ـ استحر: اشتد

إنك رجل شاب عاقل ، لا نتَّهمك ، قد كنت تكتب لرسول الله وَيَلَيْكُمْ فتتبَّعُ القرآنَ فاحمعُه (١) .

قال زید : فو الله لو کلفنی نقل جبل من الجبال ما کان أثقلَ علی ما أمرنی به من جمع القرآن .

يقول زيد: فتتبَّعتُ القرآن أجمعه من الرقاع والعسب (٢) واللخاف ، وصدور الرجال ، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع خزية \_ أو أبي خزية الأنصارى \_ لم أجدها مع أحد غيره (٣)

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ .... . خاتمة براءة .

وبذل زيد جهده في الجمع حتى اجتمع القرآن كله في مصحف واحد ، حفظه أبو بكر عنده حتى توفاه الله ، ثم عند حفصة ابنته أم المؤمنين لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته ، وظلت هذه الصحف عندها حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه .

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضى الله عنه ، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبى وَعَلَيْكُ مقاما لا ينبغى لأحد من بعده : قاتل الأعداء من مانعى الركاة ، والمرتدين ، والفرس والروم ، وأنفذ الجيوش ، وبعث البعوث والسرايا ، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه ، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء

١ - الذي رشع زيدا لهذا العمل الجليل أربع صفات مقتضية لخصوصيته بذلك .

كونه شابا فيكون أنشط لما يطلب منه .

وكونه عاقلا فيكون أوعى له .

وكونه لا يتهم فتطمئن النفس إليه .

وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له .

وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لكن متفرقة .

٢ ـ العسب : جمع عسيب وهو سعف النخل .

٣ - معنى قول زيد: « لم أجدها عند أحد غيره » أى أنه لم يجدها مكتوبة عند أحد إلا خزيمة ، فالذى انفرد به خزيمة
 هو كتابتها لا حفظها ، فقد كان جم كبير من الصحابة يحفظون خاتمة سورة التوبة في صدورهم ...

من حفظه كلِّه ، وكان هذا من سر قوله تعالى :

﴿ إِنَا نَحَنَ نُزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ ﴾.

فجمع الصدِّيق الخير ، وكفَّ الشرور ، رضى الله عنه وأرضاه ، يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه : « أعظمُ الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر ، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين » . ـ هذا إسناد صحيح ..

### في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه :

أدت الفتوحات الإسلامية إلى انتشار المسلمين في الآفاق ، وكان حذيفة بن اليان ممن شهدوا فتح أرمينية وأذربيجان ببلاد فارس ، وكان في الغزوة ناس من العراق والشام والحجاز ، ووجدهم حذيفة يختلفون في القراءة على حسب اختلاف لغاتهم مثل التابوت كان يقرؤها بعضهم بالتاء ، وبعضهم بالهاء .

فلما قدم حذيفة المدينة دخل إلى عثمان رضى الله عنهما قبل أن يدخل إلى بيته ، فقال لعثمان : يا أمير المؤمنين ، أُدْرِكُ هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى .

فأرسل عثمان إلى حفصة ؛ أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ، ثم نردها إليك, فأرسلت إليه بها، فأمر عثمان زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها فى المصاحف .

وقال عثمان للرهط القرشيين : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن (۱) فاكتبوه بلسان قريش ، فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف ، في المصاحف ردً عثمانُ الصحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل مصر بمصحف مما نسخوا وأمر

١ ـ وللبخارى من رواية شعيب بن أبى حزة : « فى عربية من عربية القرآن » والمراد اذا اختلفتم فى رسم كتابته فاكتبوه بالرسم الذى يوافق لفة قريش ولهجتها فإنه نزل بها لأنها لفة رسول الله عليه المناس وأفصح لفات العرب ، وإنما أقرأ جبريل النبى صلى الله عليه على وسلم بغيرها من لغات العرب ولهجاتهم رخصة ليسهل عليهم ترتيله بغير تكلف يشغل عن تدبره .

الناس بأن ينسخوا مصاحفهم منها ، وأمر بإحراق كل ما خالفها ، وكان ذلك سنة ثلاثين من الهجرة ، والمصاحف التي أرسلت إلى الآفاق قيل كانت خمسة وقيل أربعة ، وقال أبو حامد السجستانى: كتب عثمان سبعة مصاحف .

### ترتيب سور القرآن:

قال قوم من أهل العلم : إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه فى مصحفنا كان عن توقيف من النبى ﷺ ، وروى يونس عن ابن وهب قال : سمعتُ مالكا يقول : إغا أُلَف القرآن ـ أى رُتبت سورُه ـ على ما كانوا يسمعونه من رسول الله ﷺ .

وذكر أبو بكر الأنبارى : أن رسول الله عليه السلام هذا الترتيب ، وهو كان يقول : « ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن » . وكان جبريل عليه السلام يقفه على مكان الآيات \_ أى يحدد له مكان كل آية من سورتها . وقال القاضى أبو بكر الطيب : يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هى عليه اليوم في

المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة ، وإلى هذا القول بميل بعض أهل العلم .

« والله أعلم ».

# تفسير القرآن الكريم بالرائي

عن جُنْدبِ بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ « من قال فى كتاب الله عزّ وجلّ برأيه فأصاب ، فقد أخطأ »

أخرجه الترمذى وأبو داود

قال ابنُ الأثير الجزري :

« مَنْ قال في كتابِ اللهِ بِرَأْيه » : النّهى عن تفسير القرآن بالرأى لا يخلو إِمّا أن يكونَ المراد به الاقتصار على النقل والمسموع وتُرك الاستنباط ، أو أنّ المراد به : أمر آخر ، وباطِل أن يكونَ المراد به : أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمِعه ، فإنّ الصحابة رضى الله عنهم قد فسروا القرآن ، واختَلفُوا في تفسيره على وجوه ، وليس كل ماقالوه سمِعُوه من النبي عَلَيْكِيْ ، وإنّ النبيّ دعا لا بن عباس فقال : « اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل »

فإن كان التأويلُ مسموعا كالتنزيل ، فها فائدةُ تخصيصه بذلك ؟

وإنما النَّهْيُ يُحْمَلُ على وجهين :

أحدهما : أن يكونَ له فى الشىء رأى ، وإليه ميلٌ من طبعه وهواه ، فيتأوَّلَ القرآنَ على وفْق ِ رأيه وهواه ، ليحتج على تصحيح غرضِه ، ولو لم يكن له ذلك الرأى والهوى لكان لا يلوحُ له من القرآن ذلك المعنى .

وهذا النوع يكون تارةً مع العلم ، كالَّذِي يحتجُّ ببعض آياتِ القرآن على تصحيح بِدْعَتِه ، وهو يعلمُ أن ليس المرادُ بالآية ذلك ولكن يُلَبِّس على خصْمه . وتارةً يكون مع الجهل ، وذلك إذا كانت الآية محتملةً ، فيميلُ فهمه إلى الوجْهِ الذي يوافقُ غرضَه ، ويترجَّحُ ذلك الجانبُ بِرَأْيه وهواه فيكون قد فسَّر برأيه ، أى رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسير ، ولولا رأيه لما كان يترجَّح عنده ذلك الوجه .

وتارةً يكون له غرضٌ صحيح ، فيطلب دليلاً من القرآن ، ويستدلُّ عليه بما يعلم أنه ما أُريد به (١) كمن يدعو إلى مجاهدةِ القلبِ القاسى فيقول : .

قال اللهُ تعالى : ﴿ اذْهَبْ إلىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴾ (٢) ويشير إلى قلبه ، ويومى، إلى أنه المراد بفرعون .

وهذا الجنسُ قد استعملَهُ بعضُ الوعاظِ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام ، وترغيبا للمستمع ، وهو ممنوع .

وقد استعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة ، لتغرير الناس ، ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل ، فَيُنزِّلُون القرآنَ على وَفَق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا : أنها غدير مراده .

فهذه الفنون : أحد وجُهَى المنع من التفسير بالرأى

#### والوجه الثاني :

أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار (٢) بالسهاع والنقل فيا يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدّلة ، وما فيه من الاختصار ، والحدّف والإضهار ، والتقديم والتأخير ، فمن لم يُحكيم ظاهر التفسير ، وبادر إلى استنباط المعانى بجرد فهم العربية ، كثر غلطه ، ودخل في زُمرة من فسّر القرآن بالرأى .

فالنقلُ والسياعُ لابدً منه في ظاهر التفسير أولا ، ليتقى به مواضعَ الغلط ، ثم بعد ذلك يتَّسعُ التفهُّم والاستنباطُ ، والغرائبُ التي لاتُفْهَمُ إلا بالسياع كثيرة ، ولا مطمعَ في الوصول

١ - أى مع علمه بأن المعنى الذي يريده من الاستدلال ليس هو المقصود الأصلي من الآية المستدل بها .

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات : ١٧ (٦) استظهار : استعانة

إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ، ألا ترى أن قوله تعالى : ﴿ وَآتَينَا ثَمُودَ النَّاقَةُ مُبْصرةً فَظَلَمُوا بَهَا أنفسهم بقتلها ، فالناظر إلى ظاهرية العربية ، يظنُّ أن المراد به : أن الناقة كانت مبصرة ، ولم تكن عمياء ، ولايدرى عاذا ظَلَمُوا ، وأنهم ظَلَموا غيرَهم أو أنفسهم ، فهذا من الحذْف والإضار .

وأمثالُ هذا في القرآنِ كثير ، وماعدا هذين الوّجْهين فلا يتطرق النهْيُ إليه ، والله أعلم .

محمد: ابن الأنسير الجسزرى ( 325 ـ ٢٠٦هـ ) الجزء الثاني .

عن ابن عباس رضى اللهُ عنها قال : قال رسول الله عليه الله عنها قال في القرآنِ بغيرِ علم فليتبوّا (١) مقعده من النّار ) .

وفى رواية أن النبيّ عَلَيْكِيْ قال : « اتقُوا الحديثَ عنّى إلا ماعلِمْتُم ، فَمَنْ كُنّبَ على متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار » . متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار » . أخرجه الترمذي ، وأخرجه أحد في المسند ، والطبري في جامع البيان .

<sup>(</sup>١) فليتبوأ : أي فليتخذ له مباءة ، يعنى منزلا .

## وقول فى تفسير القرآن بالرأى

وقال أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي « ٤٤٠ه » في التعليق على قوله ﷺ : ( من تكلّم في القرآنِ برأيه فأصابَ فقد أخطأ ) .

ومعنى هذا : أن يُسألَ الرجلُ عن معنى فى كتابِ الله فَيتَسَوَّرَ عليه ـ أى يجترى، ويعتدى ـ برأيه دون نظر فيا قال العلماء ، واقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول ، وليس يدخل فى هذا الحديث أن يُفسر اللغويون لفته ، والنحاة نحوه ، والفقهاء معانيه ، ويقول كلُّ واحد باجتهاد المبنى على قوانين عِلْم ونَظر فإن هذا القائل على هذه الصفة ليس قائلا بجرد رأيه .

وكان جِلَّة من السلف الصالح كسعيد بن المسيّب ، وعامر الشعبى وغيرها ، يعظُمون القرآن ، ويتوقفون عنه تورُّعاً واحتياطا لأنفسيهم مع إدراكهم وتقدَّمهم ، وكان جِلَّةُ من السلف كثيرٌ عددُهم يفسرونه ، وهم أَبْقَوا (١) على المسلمين في ذلك ... رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) أَبْقُوا : مأخوذ من قولهم أبقيتَ على فلان إذا أشفقت عليه ورحمته .

# القرآن الكريم أعظم معجزات النبي ﷺ

#### ( \ )

عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( مامِنَ الأنبياءِ من نبى ً إلا قد أُعْطِىَ من الآياتِ ما مِثلهُ آمنَ عليه البشرُ وإنما كان الذى أُوتيتُ وحيا أُوْحى الله إلى ، فأرجو أنْ أكونَ أكثرَهُمْ تابعا يومَ القيامة ) رواه البخارى

### المفردات:

الآيات : جمع أية وهي العلامة والشخص وتجُمع أيضا على أى وتأتى بمعنى العِبْرة وتَجُمع على أى فقط ، والآيةُ من القرآن « كلامٌ متَّصِلٌ إلى انقطاعه »

وحْيا : الوحْىُ هو الكلامُ الخفيُّ والإلهامُ ، وكلُّ ما ألقيتَه إلى غيرك ، والرسالةُ والإشارةُ والكناية .

المقصودُ من الحديث النبوى السابق المقارنةُ بين المعجزات التي مَنَحها اللهُ كل نبي من الأنبياء فيما سبق ، وَبيْنَ القرآنِ الكريم الذي جعله الله آيةَ الآيات ، ومعجزة المعجزات لخاتم الأنبياء صلواتُ الله عليهم أجمعين .

ويشير الحديث إلى أن كلَّ نبىً من الأنبياء اختُصَّ بما يُشْبِتُ دعواه من خَوارق ِ العاداتِ بحسب زمانِه ، وما يُناسِبُ عقليةَ أمتهِ ، وما اشتهر عندها من أنواع ِ الفن ، وما شاع من ثقافة .

- ففي زمن موسى بن عمران عليه السلام شاع السحر واشتهر بين الناس ؛ لهذا

آمن بنو إسرائيل بموسى لّما فاقت معجزتُه ما اشتهر في زمانهم ، ورأوا في قلبِ العصا تُعبانا أمراً خارقاً للعادة .

- وآمن مَنْ آمن بعيسى بن مريم عليها السلامُ لما أُعْيت معجزاتُه طب الأطباءِ كإحياءِ الموتى ، وإبراء الأكمةِ والأبرص - بإذن الله - فلم يجد العقلاء بدًا من التسليم له ، والإيمان بما جاء به من عند ربة .

ومن معجزاتِ الأنبياء : إلانةُ الحديدِ لداودَ ، واستحالةُ النارِ بردا وسلاماً لإبراهيمَ الخليل ِ ، وتسخيرُ الريح لسليانَ عليهم وعلى نبيّنا أفضلُ الصلوات وأتمُّ التسليم .

ومعلومٌ أنّ كلَّ رسولٍ قبل نبينا محمدٍ صلى الله وسلَّم عليهم أجمعين كانت رسالتُه قاصرةً على قوم دون غيرِهم ، وفي زمن محدود ، لهذا صح أن تكونَ معجزتُه مؤقتةً تقومُ حجةً في وجه هؤلاء الذين أُرسل إليهم فقط.

ولمّا كانت رسالةُ نبيّنا محمدٍ وَيُلْكِلْهُ عامةً للناس كافةً ، وخالدةً باقيةً إلى يوم القيامةِ فلا بدّ أن تكونَ معجزتُه وَيُلْكِلُهُ قائمةً أمامَ كلّ جيل ، وفي كلّ أمةٍ وزمانٍ إلى يوم القيامةِ ولاشيء يصحُّ لذلك سوى القرآنِ الكريم فإنه معجزةٌ خالدةٌ مدى الزمان .

والنبي محمدُ وَاللَّهِ بعثه اللهُ إلى الناس كافة ، وهو عربى نشأ بين قوم كانوا في الغاية من البلاغة ، وكانت بها مفاخرُهم فيا بينهم حتى كانوا يعلّقون أبلغ قصائدهم على باب الكعبة ، ونزل القرآنُ الكريمُ باللغة العربية ، وتحدّاهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله فلم يقدِروا على ذلك ، لأنّ القرآن الكريم في أعلى طبقاتِ البلاغة ، وأسلوبُه يعلو ماكان معهوداً بين أهل البلاغة من العرب حتى حارت فيه عقولهُم ، ولم يهتدوا إلى الإتيانِ بشيء من مثله مع توافر دواعيهم على تحصيل ذلك ، وتقريع القرآن لهم على عجزهم عنه ، ولذلك رتب النبي عليه السلام على ذلك قوله : ( فأرجو أن أكونَ أكثرَهُم تابعا يوم القيامة ) .

وأشار الرسول عَلَيْكُ إلى أن معجزتَه التي تحدَّى بها قومَه ليست كمعجزة غيرِه من الأنبياء بقوله: ( وإنما كان الذي أُوتيتُ وحيا أوحاه الله إلى ) وهو القرآن الكريم .

ويقارن الحافظ بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن الكريم فيقول: - إنّ معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارِهم فلم يشاهدها إلا مَن حضرها ومعجزة القرآنِ مستمرة الى يوم القيامة.

- وأيضا المعجزاتُ الماضية كانت حسيةً تُشاهَدُ بالأبصار كعصا موسى عليه السلامُ ومعجزةُ القرآنِ تُدرّكُ بالبصيرةِ فيكون من يتبعه لأجلها أكثرَ، لأن الذي يُشاهَدُ بعينَى الرأس ينقرضُ بانقراض مَنْ شَاهَدَه والذي يُشاهدُ بعينَى العقل باق مابقي العقلُ

وقد حقّق له ربّه ماتمنّاه فإنه أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة ، وهذا علم من أعلام النبوّة ، فإنه أخبر عليه السلام بهذا فى زمن قلة المسلمين ، ثم نصر الله المسلمين وأعانهم ففتحوا البلاد ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا حتى انتشر الإسلام فى أقطار الأرض ونواحيها ، ولله الحمد على نعمة الإسلام ، ونعمة الإعان ، ونعمة القرآن الذى هو أعظم معجزات النبي عليه وأعمها وأكثرها فائدة ، لأنه يشتمل على الدعوة والحجة ، ويُنتفع به إلى يوم القيامة .

ويُؤْخَذُ من الحديث :

تأييدُ اللهِ الأنبياءَ بالمعجزات التي تدلُّ على صدق دعُواهم .

ـ تنوُّعُ المعجزاتِ للأنبياء لِجِكْمة .

- فضلُ القرآنِ وأنه المعجزةُ الخالدةُ المستمرةُ وبدوامها يتجدَّدُ الإِيمان ، ولهذا يكثُر أَتْباعُ النبيِّ عَيَالِيَّةٍ في كلِّ زمان ومكان .

«Y»

### قال الله تعالى:

﴿ قُل لَئِن ِ اجْتَمَعَت الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا عِبْلُ ِ هَذَا الْقُرْآنِ لِايَأْتُونَ بِمِيْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيراً ﴾

الإسراء آية ٨٨

قال الكفّارُ حين سعِعُوا القرآن الكريم : لو نَشَاءُ لقُلْنا مِثْل هذا ، فأكذَبَهُم الله تعالى ، فبلاغة القرآنِ فوق كل بلاغة ، والإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحدٍ من المخلوقين ، ومازال القرآنُ معجزة خالدة باقية دائمة حتى تقوم الساعة تشهد للنبي محمد والسلاق ، وأنه نبي مرسَل ، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين .

لقد تحدى القرآنُ مشركى العرب وهم فى أوْج فصاحتهم وبلاغتهم أن يأتوا بمثل القرآن فعجَزُوا ، ولكنهم كابروا وقالوا : إن النبى ﷺ تقوَّله ـ أى أنه ليس من عند الله ـ فأنزل الله عز وجل :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلَ لاَ يُؤْمِنُونَ . فلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِين ﴾ (١)

ثم أنزل تعجيزاً أبلغ من ذلك فقال :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ، قُلُ فَأْتُوا بِعَشرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ ﴾ (٢)

فلما عجزوا ، تحدّاهم أن يأتوا بمثل سورة من سُوَّرِه القِصار ، فقال جل شأنه :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي دَيْبٍ مِهَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مَثْلِهِ وادْعُوا شُهَدَاء كُمْ مَن دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَنْ تَفْعَلُواْ فَاتَقُوا النَّارُ التِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الطور: ٣٤,٣٣ (٢) سورة هود: ١٣ (٣) سورة البقرة: ٢٤ . ٢٢.

### وقـــال تعالى :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِه وَادْعُوا مَن استَطَعْتُمْ مِن دُونِ الله إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (١)

والأمر فى قوله تعالى « فأتُوا بِسُورَةٍ » معناه التَعْجيز ، لقد قال المشركون لما سمعوا القرآن : مايُشبه هذا كلام اللهِ ، وإنّا لفى شكّ منه ، كها قالوا إنه سحرٌ ، وإنه شعرٌ ، وإنه أساطيرُ الأولين ، فتحدّاهم القرآنُ أن يأتُوا بسورةٍ مثلهِ ، وبيّن أنهم لم يفعلوا ذلك ، ولم يطيقوا معارضتَهُ ، كها بيّن أنهم لن يفعلوا ذلك مَدَى الزمانِ ، ومهها ارتقى العقلُ ، وتطورت معارفُ الإنسان .

وفى قوله تعالى : « ولن تفعلوا » إثارة للمِمهِم ، وتحريك لنفوسهم ليكون عجزُهم بعد ذلك أبدع ، وهذا أيضا من الغيوب التي أخبر بها القرآن الكريم قبل وقوعها ، فقد ارتقت العقلية العربية ، وازدهرت البلاغة ، وتنوّعت الثقافة ، وتقدّمت العلوم والمعارف ومازال البشر ولن يزالوا عاجزين عن معارضة سورة قصيرة من سور القرآن الكريم .

ومن أمثلة فصاحة القرآن الكريم قولُه تعالى :

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوتِ وإِنَّا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُم يَوْمَ القِيامةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الجُنَةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنِيا إلا مَتَاعُ الغُرُورِ﴾ (٢)

فقد أنبأ سبحانه وتعالى فى إيجاز وإعجاز: عن الموتِ ، وحسرةِ الفَوْتِ ، والدارِ الآخرةِ وثوابِها وعقابِها ، وفوزِ الفائزين ، وتردّى المجرمين والتحـذيرِ من الاغتـرارِ بالـدنيا ، ووصفها بالقلّةِ بالإضافة إلى دار البقاء فى هذه الآية الكريمة .

وفي شطر آية أنبأ سبحانه وتعالى عن قصص الأولين والآخِرين ومآلِ المنكرين

<sup>(</sup>١) سورة يونس : ٣٨ (٢) سورة ال عمران : ١٨٥

الجاحدين ، وعواقب المُهْلَكِين فقال :

﴿ فَمنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنا ﴾ (١)

ومن فصاحة القرآن أنّ الله تعالى ذكر فى آيةٍ واحدةٍ : أصرين ونهيين وخبرين ، وبشارتين ، ولنتدَبرُ قولَه تعالى :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَنْقِيهِ فَى الْيَمِّ وَلاتَخَافى وَلاتَحَرَّزِي إِنَّا رَادُّوه إِلَيْكِ وَجَاعِلُوه مِن الْمُرْسَلِينَ) (٢)

إلى غير ذلك من الآيات التي هي أعلى طبقات الإحسان ، وأرفعُ درجات الإيجاز والبيان ، إنه كلامُ ربِّ العالمين ، أنزله على خاتم النبيين ، لينقذَ به من الضلالة ، ويهدى إلى صراطٍ مستقيم .

إن الفصيح من البشر يصنعُ خطبةً أو قصيدةً يستفرعُ فيها جهدَهُ ، ثم لا يزالُ ينقَّحُها ، وبعضهم كان ينقِّح قصيدتَه حولا كاملا ، ثم تُعْطَى لآخرَ بعده فيأخذُها ينظر فيها فيبدّلُ وينقَّحُ ، ويضع لفظةً مكان أخرى وهكذا ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضعُ للنظر والبدل ، ومواطن للنقد والخلل .

أمَّا كتابُ الله تعالى فلو نُزِعَتْ منه لفظةٌ ، ثم أُدير لسانُ العربِ أَن يُوجد أحسن منها لم يوجد .

فالقرآنُ الكريم آيةٌ في حُسن تأليفه ، والتئام كلماته ، وبديع نظمه ومخالفته لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها ، وفيه من الإخبار بالمغيبات ، وبما كان وماسيكون ، ومن الحِكم والمواعظ والعبر ، والشرائع والأحكام ، والقصص مايشهد للنبي محمد عَلَيْكِيَّةٌ بالصدق

<sup>(</sup> ۱ ) سورة العنكبوت :٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٧

فيا بلِّغ عن ربِّه وهو النبيُّ الأميُّ الذي لم يرحلُ لطلبِ عِلْم ، ولم يُختلفُ إلى معلِّم ولم يقرأُ كتبَ الماضين قال تجالى :

﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فَى الْأُميِّينَ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمِ آيَاتِهِ ويُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مَّبِينٍ ، وآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وهُوَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ وَلَاكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ والله وَ الفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ (١)

جاء في صحيح مسلم أن أنيسا أخا أبي ذر، قال الأبي ذرّ: لقيتُ رجلاً بمكة على دينك يزعُمُ أنّ الله أرسلَهُ ، قال أبوذرّ: فها يقول الناسُ ؟

قال ، يقولون : شاعرٌ ، كاهنٌ ، ساحرٌ ، وكان أنيس أحدَ الشعراء .

فقال أبوذر :ما تقول أنت ؟

قال أنيس: لقد سمعتُ قولَ الكَهنَةِ ، فها هو بقولهِم ، ولقد وضعتُ قولَه على أَقْراءِ الشَّعْرِ (٢) فلم يلتيم على لسانِ أحدٍ بعْدِى أنه شعرٌ ، والله إنّه لصادقُ ، وإنهم لَكَاذِيون) .

نعم . . إن للقرآن حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ومايُعلى . . وإنه ليس من كلام الإنس ، ولامن كلام الجن بل لم تلبث الجن إذ سمعته أن قالت : « إنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً . يَهْدِى إلى الرُّشْدِ فآمنًا بِه ولن نُشرِكَ بِرَبّنا أَحداً » (٣)

إنه آية الآيات في البلاغة والفصاحة والبيان والروعة والتأثير . . فاللهم انفعنا ببركة القرآن .

<sup>(</sup> ١ ) سورة الجمعة : ٢ ، ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) أقراء الشعر: قوافيه وطرقه وبحوره والمفرد قُرُّه .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الجنّ : ١ . 46

#### دعياء

من دعاء علَّمه النبيُّ ﷺ لعلى بن أبي طالب كرم الله وجهه :

« اللهُمَّ بَدِيعَ السمواتِ والأرضِ ذا الجلالِ والإنكرامِ والعزةِ التي لا تُرام أسألُكَ يا أَللهُ يا رحمُن بِجَلالِك ونورِ وَجُهِكَ أَنْ تنوَّرَ بِكِتَابِكَ بَصرِي ، وأن تُطْلِق به لسَانِي ، وأن تُفَرِّج به عن قَلْبي ، وأن تَشرَّح بِه صَدْرِي وأن تَفْسِلَ به بَدَنِي ، فإنَّه لا يُعِينُنِي عَلى الحق غيرُكَ ولا يُوتَينِيهِ إلا أنت ، ولا حوْلَ ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ...



# القسمالثاني

منزلةالسنَّةالنبويَّة مرالقرآن الكـــريم

# أُولاً. لمحة تاريخية

قال الإمام الحافظ / جلال الدين السيوطى المتوفى عام أحدَ عشرَ بعد التسعائةِ من الهجرة النبوية في كتابه « مِفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسُنّة » .

« إن مما فاح ريحُه في هذا الزمان \_ أى القرن العاشر من الهجرة \_ وكان دارسا « \» بحمد الله منذ أزمان ، هو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنّـة النبوية والأحاديث المرويّة \_ زادها الله علوا وشرفا \_ لايحُتّجُ بها ، وأن الحجة في القرآن خاصة .

ثم قال : « سمعت هذا الكلام بجملته ؛ وسمعه منه خلائقُ غيري » .

ثم قال : وأصلُ هذا الرأى الفاسد أن الزنادقة وطائفةً من غُلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن ، وهم في ذلك مختلفو المقاصد » .

ومن ذلك يتبين أن القول بعدم الاحتجاج بالسنة النبوية قولية أوفعلية ليس من بدع عصرنا الحاضر \_ القرنِ الرابع عشر من الهجرة \_ إذ فاحت لذلك القولِ رائحة في مناطق متعددةٍ من وطننا الإسلامي ، ودعاوى أصحابِه لاتستند على رأى أصيل ، وحججهم أو هي من خيوط العنكبوت .

ونشأة هذه الفتنة ترجع إلى دخول طوائف في الإسلام رغبةً أورهبةً لا عن صدق وإيمان صحيح ، وظل هؤلاء المنافقون يتحينون الفرص للكيد لهذا الدين إلى أن وقع الخلاف بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، وحدثت فتنة سياسية بعد مقتل الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فبدأت طوائف المنافقين تكشف عن

<sup>(</sup>١) دارسا من درس أي امحى وانقضى

نواياها بصور متعددة منها: إنكارُ السنة ، والقولُ بعدم الاحتجاج بها .

والذين طعنوا في السنة النبوية كانت تجمعهم الرغبة في الكيد للإسلام ، وإن كانت المعتقدات الخاصة بكل طائفة منهم تفرقهم إذ كان منهم من أنكر نبوة الرسول محمد والمحمد عبدالله والمحمد عبدالله والمحمد والمحمد عبدالله والمحمد المحمد الله عبدالله والمحمد عبدالله والمحمد الله عبدالله عبد

ومنهم من أقر للنبى محمد وَيَلْكُلُهُ بالنبوة ولكن قال : إن الخلافة كانت لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ، وطعنوا فى اختيار الصحابة أبابكر الصديق رضى الله عنه خليفة للمسلمين ، وجهروا لذلك بكفر الصحابة \_ والعياذ بالله \_ كها جهروا بعد ذلك بكفر على بن أبى طالب رضى الله عنه لعدم قيامه بطلب حقه ، وبنسى هؤلاء الزنادقة على ذلك ردً الأحاديث كلّها ، لأنها عندهم بزعمهم الفاسد من رواية قوم كفار \_ فإنا لله وإنا إليه راجعون \_ .

هكذا نشأت تلك الفتنة بهذا القول الباطل ، وكلها خبَتْ نارها ظهر لها شرارٌ من حين إلى آخر ، وقد تصدى أئمةُ المذاهب الأربعة وأصحابهُم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد على هؤلاء الزنادقة ، وبينوا للناس أباطيلهم ، وأقاموا الحجة عليهم ، ومع مرور الأيام تشعبت الأهواء بأهل الباطل هؤلاء فصاروا أحزابا متعددة ، وكثرت نِحَلُهم ودعاواهم مع مرور الأزمان ، وحفظ اللّه دينه من كيد الكائدين ، ومكر الماكرين : « وَلا يحيقُ المكرُ السبّيء للا بالمله » .

### الأصل الثاني

القرآن الكريم هو الأصل الأول للدين الإسلامي ، والسنة النبوية الشريفة هي الأصل الثاني من أصوله ، وهي خادمة للقرآن وشارحة له ، ولاحجة إلا فيا قال الله تعالى أوقال رسوله وَ الله عَلَيْنَا الله من قوله ويُرد والارسول الله عَلَيْنَا ، إذ أمرنا الله باتباعه ، وجعل طاعته والرضا بحكمه شرطا في صحة الإيان .

والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين نقلوا سنة الرسول عَلَيْكُ نقلا أمينا واعيا بالأفعال والأقوال ثم أخذ التابعون عن أصحاب رسول الله عَلَيْكُ ، واجتهد المسلمون في تدوين السنة وكتابة الحديث حتى صار فيا بعد علما مستقلا مضبوطا مصانا من الدخيل .

وفى عصر عمر بن عبدالعزيز شاع التدوين في الحديث وكثر من ألّف فيه ، ونشطت هِمَمُ العلهاءِ والمحدُّثين للتمييز بين الصحيح والسقيم والشريف والدخيل حتى صارت الأحاديثُ الصحيحة والسنةُ الثابتة أمام الأجيالِ تلْقَى مزيداً من العناية جيلا بعد جيل •

### على سبيل المثال:

وكتب الصحاح ومنها صحيح البخارى تناولها أهل العلم بالتدقيق والمراجعة على أسس وأصول علمية سليمة ليبينوا للناس ما قد يكون اختلط بها من الأحاديث الضعيفة ، وقد تتبع الحافظ صحيح البخارى الذى يشتمل على ٢٦٠٢ من الأحاديث غير المكررة فلم ينتقد عليه الحافظ غير عشرة ومائة حديث وقال : وليست عللها كلها قادحة ، بل بعضها الجواب عنه ظاهر ، وبعضها الجواب عنه محتمل ، واليسير منها في الجواب عنه تعسنف » •

وفى الجامع الصحيح ـ وهو سنن الترمذى ـ اعتنى الترمذي نفسه كل العناية فى كتابه بتعليل الحديث ، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف ، ويفصل القول فى التعليل والرجال تفصيلا جيداً ، وصار كتابه بذلك كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصا علم العلل .

وجهود العلماء المخلصين في خدمة السنة النبوية الشريفة لاينكرها مسلم إذ كانت ثمرة للله الجهود وجود هذا الكنز الثمين من الأحاديث الصحيحة والسنة النبوية الثابتة في كتب الصحاح المعروفة ، وما تفرع عنها مما ألفه المؤلفون على توالى العصور إلى عصرنا هذا من مختصرات ومختارات وشرح وتحليل \_ والحمد لله رب العالمين \_ •

والمسلم ينبغى له أن يغار على دينه ، وأن يرجع إلى الحق دوما ، وأن يعض على سنة النبي الأمن على النواجد .

أخرج البيهقى بسنده عن أبى أيوب السختياني قال : « إذا حدّثتَ الرجلَ بسنّة ، فقال : دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن الكريم فاعلَم الله ضال الله » .

وأخرج البخارى عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله وَ قَالَ الله الله عَلَيْهُ قال الله عنى ولو آية ، وحدّثوا عنى ولاتكذبُوا على فمن كذب على متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار » .

### توقير الصحابة وصدقهم :

عُرفَ عن أصحاب رسول الله وَيُنْظِيَّهُ الصدقُ والاخلاصُ ، والحذقُ وصفاءُ الذهن ، والرغبةُ في خدمة الدين ، وكانوا جِدَّ حريصين على اتباع أمر رسولِ الله وَيَنْظِيَّهُ وآثاره وأحواله ، مع الأمانة في النقل عنه وَيُنْظِيَّهُ .

أخرج مالك أن رجاء حدَّثه أن عبدالله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله وَيُطَالِّهُ وَأَثَارِهُ وَحَالُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وعن قتادة : « أن إنسانا حدّث بحديث فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله وعن قتادة : « أن إنسانا حدّث بحديث فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول الله وعن الله عنه ، أوحدّثنى من لم يكذب ، والله ماكنا نكذب ولاكنا ندرى ما الكذب » . رضى الله عنهم أجمعين .

وإنّ أحداً عنده ذرة من الإيمان الصحيح بالله لا يمكنه أن ينكر أويرد قول الصحابى إذا صحت نسبتُه إليه وأنه نقله عن رسول الله وَالله وَ وصف به ماشاهده من أحواله وعباداته وتقريراته وَ الله والله والله والله والله والله والله عن وحل بأنهم (أشيدًاء على الكفّار رُحماء بينهم تراهم رُكعاً سُجدا يبتغُون فضلاً من الله ورضوانا ساهم في وجُوههم من أثر السُّجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، وَمَثلُهم في الإنجيل كزرْع أخرج شطاه فارزَه فاستوى على سُوقه يُعْجبُ الزُرَاع ليغِيظ بهم الكفّار»

وكفاهم بذلك فضلا وشرفا ، ومهم كان بينهم من خلاف \_ أحيانا \_ فى وجهات النظر نحو مسائل خاصة إلا أنهم كانوا ملتقين على الإخلاص للدين والحرص عليه ، والعمل لإعلاء شأنه ، وكان الواحد منهم لاينطق بما لايعرف رضى الله عنهم أجمعين .

ثم إننا جميعا نؤمن إيمانا جازما أن نبى الله محمدا وَيَلْكُلُهُ كَان أمينا على وَحْى الله فبلغه وأشهد الله على ذلك ، بلغ القرآن باللفظ والمعنى ، وحفظه من حفظه من أصحابه في صدورهم ، وبلغ الأحكام التي أُوحيت إليه بالمعنى بلغها بالقول والعمل ، ثم إن الصحابة هم الذين رَوَوْا لنا القرآن الكريم ونحن نؤمن بذلك ونعلمه ، فكيف يسوغ لعاقل أن يرد أحاديثهم عن رسول الله ويُمَلِّلُهُ . . بل الواجب الذي يفرضه الدين ويرضاه العقل أن نقبل وأن نلتزم بما صح عنهم من السنة النبوية إذ ناقل القرآن وناقل السنة واحد وهم صحابته أنفسهم ويماله والله ويماله السهم والله والله والمنه واحد والله والفسهم والله والله والله السه والله والله

ولعله قد وضح أن القول بعدم الاحتجاج بالسنة النبوية الشريفة الثابتة عنه وَعَلِيَّةً وَعُليَّةً كانت أوقوليَّةً ظهر منذ زمان طويل ، عن طريق المنافقين الذين دخلوا في الإسلام وقلوبهُم مريضة ، وأرادوا أن يكونوا معاول هدم للإسلام باسم الغيرة عليه ، وقد واتتهم الفرصُ عندما اختلف بعضُ أصحاب رسول الله وَعَلَيْهِ . . فأعلنوا تكفيرهم لفضلاء الصحابة ، ومن ثَمَّ رفضوا مانقله الصحابة من سنة الرسول وَعَلَيْهِ \_ والمؤسف حقا \_ أن هذه الفتنة لاتكاد تخبو ، ويتطهر الجو من رائحتها الكريهة حتى تعود على نحوماً بهدف إضلال الناس عن الحق .

وهنا نود أن يسمع كلُّ من بقى فى قلبه ذرة من الإخلاص لدينه ممن خُدعوا بمثل هذه الدعاوى قولَ الإمام مالك رضى الله عنه :

« السنةُ سفينةُ نوح مَنْ ركبها نَجا ومن تخلّف عنها غرق » .

<sup>(</sup>Y) سورة النساء : ٥٩

#### فتــوى :

والفتوى للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله يقول :

« اعلموا رحمكم اللهُ أَنَّ مَنْ أنكر كونَ حديث النبى وَ اللهُ عَلَيْ تُولاً كان أوفعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجَّةً كفر وخرج عن دائرة الإسلام ، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع مَنْ شاء اللهُ من فِرَق الكفرة » .

فليُتأمَّل

والله الهادي إلى سواء السبيل.

## ثانيا: البيان

قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَا آتاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١) وقال جل شأنه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَانُزَّلَ إلَيْهِمْ ﴾ (١) وقال جل شأنه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَانُزَّلَ إلَيْهِمْ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴾ (١)

وقال عز وجل ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١).

وقبال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ (٥)

إن هذه الآياتِ دلت على وجوب اتباع أمر النبيِّ محمَّد عَلَيْكُ اللهُ والأخْذِ عنه ، ولزوم طاعته ، والانقيادِ لكلِّ ماجاء به فلا يسعُ أحدًا ردُّ أمرِهِ لفرض الله طاعتهُ .

وقد قرن الله طاعتَهُ بطاعةِ نبيِّه في آياتٍ كثيرة وجعل طاعَتَهُما سببا للنجاة والفوزِ برضوان الله ، والإعراضَ عنها سببا للعذاب والهلاك .

#### قال تعالى :

﴿ وَمَن يُطِع ِ اللهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُه ۚ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِنْ تَخْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَولَ يُعَذَّبُهُ عَذَابًا أَلِياً ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) سورة ألحشر : ٧ (٢) سورة النحل : ٤٤ (٣) سورة النور : ٦٣

 <sup>(</sup>٤) سورة الشورى : ٥٢ (٥) سورة محمد : ٣٣ (٦) سورة الفتح : ١٧

ذكر ابن عبد البر في كتابٍ له عن عبد الرحمن بن زيد : أنه رأى مُحْرِما عليه ثيابهُ ، فنهى المحرم •

فقال: ائتنى بآية من كتاب الله تنزع ثيابى \_ أى تأمر بأن ينزع الرجل المحرم المخيط \_ قال: فقرأ عليه: ﴿ وَمَا آتاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنه فَانتَهُوا ﴾ • وكان طاووس يصلى ركعتين بعد العصر ، فقال ابن عباس ( اتركهما ) فقال: إنما نهى عنها أن تُتخذا سُنَةً •

فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله عَيَّالِيَّةٍ عن صلاة بعد العصر فلا أدرى أَتُعذَّبُ عليها أم تُؤْجر ؟ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا كَانَ لمؤمِن ۗ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذا قَضَى اللهُ ورَسُولُه أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُم الخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١)

### تشريع الرسول بوحى وإن لم ينزل قرآن :

روى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله عَلَيْكِي أنه قال : ( ألا وإنى أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه ، ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكة يقول : عليكم بهذا القرآنِ فيا وجدتُم فيه من حرام فحرِّموه ، ألا لا يجلُّ لكم الحارُ الأهلُّ ولا كلُّ ذى ناب من السباع ولا لُقطة معاهدٍ ، إلا أن يستغنى عنها صاحبُها ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقروه فإن لم يُقروه فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراه ) .

### قال الخطابي :

قوله : أوتيت الكتاب ومثله معه ( يحمل وجهين ) •

أحدهما : أن معناه أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلوّ مثل ما أُعطى من الظاهر المتلو ·

الثاني : أنه أوتى الكتاب وحيا يتلى ، وأوتى من البيان مثله أى أُذن له أن يبين ماني

الكتاب فيعُمَّ ويخصَّ ويزيد عليه ، ويشرع مافى الكتاب ، فيكون فى وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن .

وقوله : ( يوشك رجل شبعان ) الحديث ، يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر .

« والأريكة : السرير » وأراد أصحاب الترفّه والدعة الذين لزموا البيوت ، ولم يطلبوا العلم من مظانّه . وقوله ( فله أن يُعقبهم بمثل قِراه ) : هذا في حال المضطر الذي لايجد طعاما ويخاف التلف على نفسه فله أن يأخذ من مالهم بقدر قِراه \_ أي مايكفي طعامه وسد جوعه \_ عوض ماحرموه من قِراه .

و يُعِقِبهم : يُروى مشدَّدا ومخفَّفا من المعاقبة .

وفى هذا الحديث دلالة على : أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعرَّض على الكتاب ، فإنه مها ثبت عن رسول الله عَلَيْكُ كان حجة بنفسه .

وفى الحديث أيضا حرَّم النبى وَ الحَمَّمِ النبى وَ الحَمَّمِ النبى وَ السباع ولقطة المعاهد إذا لم يستغن عنها ، ولم يرد لذلك نصُّ صريح فى القرآن ، وقال رسول الله وَ العَمَّلَيَّةِ عَدْر المعرضين عن سنته : ( يوشك أن يقعد الرجلُ على أريكته يحدِّث بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتابُ الله فها وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرّمناه ألا وإن ماحرم رسولُ الله وَ الله عَلَيْ مثلُ ماحرَّم الله ) .

قال البيهقى : وهذا خبر من رسول الله عَلَيْكَاتُهُ عَمَا يَكُون بعده من ردِّ المبتدعةِ حديثُه فوجِدَ تصديقُه فيا بعده .

ومن الآيات السابقة وغيرها ومن الحديثين السابقين يتضح لنا:

أن المسلم لايستطيع أن يعبدَ اللهَ حقَّ عبادتِه ، وأن يؤدى فرائضَه على الوجه الذي طلبه اللهُ من عباده إلا إذا عمِل بالسنَّةِ النبوية .

\_ أن الذين تعلّقُوا بظاهر القرآن الكريم \_ قديما وحديثا \_ وتركوا السنة التى قد ضمنت بيان الكتاب ضالون مضلُّون وليسوا على طريق الإسلام ، وإن ماتوا على إنكارهم السنة الصحيحة ماتوا على الكفر والعياذُ بالله .

- أخرج البيهقى بسنده عن شبيب بن أبى فضالة المكّى ، أن عمران بن حصين رضى الله عنه ذكر الشفاعة ، فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن ، فغضب عمران وقال للرجل :

قرأتَ القرآن ؟ قال : نعم .

قال : فهل وجدتَ فيه صلاةَ العشاء أربعا ، ووجدت المغرب ثلاثا ، والغداة ركعتين والظهر أربعا ، والعصر أربعا ؟ ..

قال الرجل: لا

قال عمران : فعن من أخذتم ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه (١) وأخذناه عن رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ ؟

أوجدتم في القرآن من كل أربعين شاة شاة ، وفي كُل كذا بعيرا كذا وفي كل كذا درهما كذا قال الرجل : لا ، قال : فعن من أخذتم ذلك ؟ ، ألستم عنا أخذتموه ، وأخذناه عن النبي عَلَيْهُ ؟

وقال : وجدتم فى القرآن ﴿ وَلْيَطَّوْفُوا بِالبِيتِ الْعَتِيقِ ﴾ (٢) أوجدتم فيه : ( فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام ؟

ثم قال عمران : أما سمعتم الله قال في كتابه : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

<sup>(</sup>١) أي عن الصحابة لمن بعدهم لأن الصحابه واسطة بين النبي ﷺ ومن جاءوا بعدهم من التابعين .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: ٢٩

## البيان من النبي عَلَيْكُ :

ثم إن البيان من النبي عَلَيْكُ على ضربين :

\_ بيان لمجمل في الكتاب الحكيم ، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها .

عن حسان بن عطية قال : كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله عَلَيْهِ السلام ينزل عليه رسول الله عَلَيْهِ السنة كها ينزل عليه بالقرآن يعلّمه إياها كها يعلّمه القرآن

وقال الإمام أحمد : إن السنة تفسر الكتاب وتبيِّنُه .

\_ وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ، والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك .

قال الإمام الشافعي رضى الله عنه: قد وضع الله رسوله ﷺ من دينه وَفَرْضِه وكتابِه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَماً لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته ، بما قرن بين الإيمان برسوله مع الإيمان به فقال تبارك وتعالى : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاثة انْتَهُوا خَيراً لكُم ، إنّا الله إله واحِدٌ سُبْحَانَهُ أن يكُونَ لَهُ وَلَد ﴾ (١) .

وَقَالَ عَنْ وَجَلَ : ﴿ إِنِّمَا المؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أُمرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوه ﴾ (٢) .

فجعل سبحانه كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تَبَع له الإيمان بالله ثم برسوله معه .

قال \* : فرض اللهُ على الناس اتباعَ وَحْيه وسنن رسوله فقال في كتابه : ﴿ لَقَد مَنَّ اللَّهُ عِلَىٰ المؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ١٧١

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٦٢ \* أي الإمام الشافعي

الكِتَابَ والحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ (١) مع أى سواها ذكر فيهن الكتابَ والحكمة ....

قال : فَذَّكر اللهُ الكتابَ وهو القرآن ، وذَّكرَ الحكمة فسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول : الحكمة سنة النبي عَلَيْكَةً .

وقال تعالى :﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولَى الأَمْرِ مِنْكُم ، فَاإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَى شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ الله والرَّسُولِ ﴾ (٢) .

( فإن تنازعتُم ) يعنى اختلفتم فى شىء والمراد ـ والله تعالى أعلم ـ هم وأمراؤهم الذين. أُمِروا بطاعتهم « فردُّوه إلى الله والرسول » ، يعنى ـ والله تعالى أعلم ـ إلى ماقال الله والرسول .

قال الشافعي : فأعْلَمَهُمْ أن طاعة رسول الله عَلَيْكِيَّ طاعتُه فقال : ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجا مِّكًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيا ﴾ (٣).

### حديث باطل:

أما مارواه بعضهم أن النبى عَلَيْكَا قال : ( إذا جاءكم الحديثُ فاعْرِضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه ، وإن لم يوافقه فاتركوه ) .

فإنه حديث باطل لا أصل له

قال البيهقى : إن هذا الحديث ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس فى القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن .

## لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة :

روى ابن عباس أن رسول الله عَلَيْكُ خطب الناس في حَجَّة الوداع فقال ( إني قد

<sup>(</sup>١) سورة ال عمران : ١٨٥ (٢) سورة النساء : ٥٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٦٥

تركت فيكم ما إن اعتصمتُم به فلن تَضلوا أبدا ، أمرين اثنين : كتاب الله وسنة نبيِّكم ، أيها الناس ، اسْمَعُوا ما أقول لكم تعيشوا به )

وهذا الحديث ورد بعبارات متعددة وكلُّها تحضُّ المسلمين على التمسك بالكتـاب

وعن أنس بن مالك أن رسول الله عَلَيْكَ قال : ( من أحيا سنتى فقد أحبَّنى ، ومن أحبَّنى كان معى في الجنة )

وعن المطلب بن حنطب أن رسول الله ﷺ قال : ( ماتركتُ شيئا مما أمركم اللهُ به إلا وقد أمرتُكم به ، ولا تركتُ شيئا مِما نهاكم اللهُ عنه إلا وقد نهيتُكم عنه )

### وحاصل ذلك كله:

أَن طَاعَةَ رَسُولَ الله ﷺ طَاعَةُ لله يقول تعالى : ﴿ مَن يُطِع ِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله ﴾ (١) .

وأخرج البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله وَ الله وَالله وَال

\_ وأن السنة مع الكتاب أُقيمت مقام البيانِ عن اللهِ فهي مُبيّنة لأحكامه ومفصلة لمُجْملاته كما قال تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبينَ لِلنّاسِ مَانُزَّلَ إلَيْهِمْ ﴾ (٢) .

\_ أن العملَ بالسنة النبوية فرضٌ لازم .

قال الامام أحمد بن حنبل: السنةُ عندنا آثار رسول الله ﷺ ، والسنةُ تفسيرُ القرآن ، وهي دلائلُ القرآن .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٨٠

عن أبى سَلَمةَ بن عبدِ الرحمن عن أبى سعيد قال : سمعتُ رسولَ الله وَ يَعْلِيْهُ يقول : « يَخْرُجُ فَيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُون صَلاَتَكُم مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وصِيامَكُمْ مَعَ صِيامِهِمْ ، وأعالَكُمْ مع أعْمَالِهِمْ ، يَعْرُؤون القُرْآنَ ، ولا يجاوزُ حَنَاجِرَهُمْ ، يَرُقُون (١) من الدِّين مُروقَ السَّهُم مِنَ أَعْمَالِهِمْ ، يَتْظُرُ في القِدْح (١) فلاتَرَى شيئا ، وتنظُرُ في القِدْح (١) فلاتَرَى شيئا ، وتنظُرُ في الرِّمِيَّةِ ، تَنْظُرُ في القَدْح (١) فلاتَرَى شيئا ، وتنظُرُ في الرِّمِيْ فلاتَرَى شيئا ، وتَعَارَى في الفُوق (١) »

رواه مالك في الموطأ



<sup>(</sup> ۱ ) يخرجون بسرعة

<sup>(</sup>٢) خشب السهم

<sup>(</sup> ٣ ) موضع الوتر ، أي يتشكك هل علق به شيء من الدم



# القسمالثالث

- القرآن الكريم هدى ونور وشفاء لما فى الصدور
  - الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يوصينا ٠
    - ٥ فضل قراءة القرآن والعمل به
    - منزلة قارىء القرآن الكريم وحامله
      - منثورات من الدرر المأثورات
        - استذكار القرآن وتعاهده
          - مجالان للخير

# القرآن الكريم هدي ونــور وشفـــا،لما في الصدور

« 1 »

﴿ الْحَمْدُ لله الَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِه الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجاً . قيا لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِن لَدُنْه وَيُبَشِّرُ المؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْواً حَسَناً . مَاكِثينَ فِيهِ أَبداً . وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ الله وَلداً . مَالهُمْ بِه مِنْ عِلْمٍ وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتُ كَلِمةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَكَذِباً ﴾

الكهف من ١ - ٥

اللهُ عزّ وجل له الحمدُ في الأولى والآخرة ، وهو سبحانه المحمودُ على كل حال ، وقد حد سبحانه وتعالى نفسه على إنزالِه كتابَهُ العزيزَ على رَسوله الكريم محمد صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، فإنه أعظمُ نعمةٍ أنعمها الله على أهل الأرض ، إذْ أخرَجهُم من الظلمات إلى النورِ ، حيث جعلَه كتاباً مستقيا لااعوجاجَ فيه ، ولازيع ، بل يهدى إلى صراطٍ مستقيم ، وجعله بينا واضحاً جليًا نذيرا للكافرين ، وبشيرا للمؤمنين ، ولهذا قال سبحانه وتعالى : «وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجاً » .

أى : لم يجعل فيه اعوجاجاً ولازيغاً ولاميلاً ، بل جعله معتدلا مستقيا ، ولهذا قال : « قيا » أى مستقيا ، نفى عنه العِوجَ ، وأثبت له الاستقامة ، وجمع بينهها \_ وفي أحدها

غِنَى عن الآخر ـ لفائدة وهي التأكيد ، فربّ مستقيم مشهود له بالاستقامة ولايخلو من أدنى عِوج عند السبر والتصفّح .

وفى حَمْدِ اللهِ نفسَه على إنزاله القرآن الكريمَ تعليمٌ لعباده كيف يُثنون عليه سبحانه وتعالى ويحمَدونه على أجزلِ نعْمائه عليهم وهى نعمةُ الإسلام ، ومأ نزل على عبدِه محمدٍ عَلَيْهِم من الكتاب الذي هو سببُ نجاتهم وفوزهم .

إن اللهَ عزَّ وجل أنزل القرآنَ الكريمَ على قلبِ خاتم ِ النبيين ﷺ لهدايةِ الناس ِ إلى الحق ، ولإرشادهم لأقوم الطرق وأوضح السبل ، وليخرجَهم من ظلمات الجهل ِ والكفر إلى نور الإيمانِ والعلم ِ ، قال تعلل :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نورٌ وكتابٌ مبينٌ . يَهْدِى به الله مَن اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجهُمْ مِن الظُّلُهَاتِ إِلَىٰ النُّور بَاذِنِه ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾(١)

أنزل اللهُ القرآنَ الكريم ليرشدَ النّاس إلى العقائدِ الصحيحةِ التي تُطَهِّر القلبَ من رِجْس الخضوع لغير الله ، وإلى العلوم النافعةِ التي تقيهم شرَّ الأوهام والخرافات ، وإلى الأخلاق الفاضلةِ التي تحفظُهم وتحفظُ مجتمعَهُم من مزالق الهوى والشّهوات ، ويُرشدهم إلى الأعمالِ الصالحةِ التي تسمو بالفرد والمجتمع إلى مكانة العزةِ والكرامة ، ووضع لهم قواعد المعاملات ، والأحكام التي تحقق للفرد والجهاعةِ التعاونَ على الخير ، والأمنَ والطمأنينة ، وتبعث على الرقي المادي والمعنوى ، وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذه الغايةِ الكريمة في كثير من الآيات .

قال تعالى في سورة الإسراء:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْمُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالْجَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيراً . وأنّ الَّذِين لايُؤْمِنُونَ بالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِياً ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) المائدة ( ١٥ - ١٦ ) آيسة : ١٩ م م

فالقرآنُ الكريمُ يهَدى لأوضح السبل في العقيدة ، وفي العبادات ، والمعاملات ، والفضائل والأخلاق ، ويبشر الذين آمنوا به وعملوا الصالحات على مقتضاه « أنَّ لهم أجراً كبيراً » أمَّا المعْرضون عنه ، الجاحدون له فلهم في الآخرة عذابٌ أليم .

ويقول تعالى في سورة يونس:

﴿ يَاأَيُّهُا النَّاسِ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبَّكُمْ وَشِفَاءٌ لما في الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)

وبذلك كان القرآنُ الكريم شافياً لأمراض القلب التي تُفسد على الإنسانِ حياتَه ، وأمراضُ القلب: جهلٌ بالحق ، وشبهت تضعف الإيمانَ ، وشهوة تُغرى بالفساد ، وقد تضمّن القرآنُ مايعالج البشرية من جهلها ، وشبهها ، ويُطَهّرُها من أدرانِ الشهواتِ والأهواء .

ولقد آمن المسلمون الأولون بأنَّ القرآنَ الكريم هو الشفاءُ لأمراض القلوب ، والمنقدُ من الحيرة والضلال ، والهادى إلى صراط مستقيم لاعوَجَ فيه ولاانحراف ، فأقبلوا على تلاوة القرآنِ وتدبُّره وحفظه ودرسِه ، يستخرجون نفائسة ، ويتعرَّفون حِكَمه وأحكامه وعِبَره ومواعِظه ، ثم أخذوا يعالجون به القلوب من رِجْس العقائدِ الباطلة ، والأخلاق الفاسدة ، ويدفعون به المجتمع إلى سبل الخيرِ ومراقى الفلاح ، وطرق السعادة فى الدنيا ، والفوز فى الآخرة ، ولهذا سجّل لهم التاريخ حياة نقية طاهرة هى مضرب الأمثال فى صحة العقيدة ، وصدق الإيمان ، وسلامة اليقين، وحب الخير ، والإقبال على العمل الصالح ، والانتفاع بما أودع الله فى الكون من أسرار ولاغرو . . فهم خير أمة أخرجت للناس ، وماذلك إلا بفضل إيمانهم وصدقهم وحبهم لله ورسوله ولكتاب الله عز وجل وإقبالهم على القرآن بفضل إيمانهم وسدقهم وحبهم لله ورسوله ولكتاب الله عز وجل وإقبالهم على القرآن يعدبر ونه ويحفظونه ويستنبطون أحكامه ، ويعملون به ، ويهتدون بهديه ، ويدعون الناس يله الإيمان به ، وينهونهم عن الكفر والزيغ والإلحاد وعن كل منكر .

<sup>(</sup>١) آية : ٧٥

«Y»

قال الله تعالى في سورة الإســـراء :

﴿ وَنُنَزَّلُ مِن الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِين إلاخَسَاراً ﴾ (أية : ١٨)

اللهُ عزَّ وجَلَّ أرسل رسولَهُ محمداً عَيَلِيْهِ بالهدى والنور والرحمة والحكمة والموعظة والعلم النافع ، وأنزل عليه القرآن الكريم وهو كلامُ الله الذى لايأتيه الباطلُ من بين يَدَيْه ولامِنْ خَلْفِه ، يهدِى للطريق الأقوم ، والصراط الأعدل ، فيه نورُ للبصائر ، وهداية للعقول ، وشفاء لما في الصدور . . شفاء من الجهل وأعظمُ الجهل عدمُ المعرفة بالله عزَّ وجل وبما يليق به سبحانه وتعالى من صفات الكمال .

فمن آمن بالقرآن ، وصدَّقه ، واتَّبعه ، واهتدى بهديه شفى الله صدرَه من الآفات المهلكة كالغلِّ والحقد والحسد وإضار السوء للمؤمنين ، وأذهب مافى قلبه من أمراض : من شكُّ ونفاق وشررُك وزيغ وميل عن الهدى . . إن القرآنَ الكريم يَشْفى من ذلك كله ، وهو أيضا رحمة لأن به يحصل الإيمان وتقوى الرغبة فى الخير ، ويفوز المؤمنون به ، المصدُّقون بما فيه ، العاملون بأوامره ، الواقفون عند حدوده برضوانِ الله وجنَّته . يقول سبحانه وتعالى فى سورة فصلت :

﴿ قُلُ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ ، والَّذِين لاَيُؤْمِنُون فِي آذَانِهِم وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِم عَمَى أُولَـٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (١)

إن للقرآن الكريم علينا حقوقاً ينبغى لنا أن تفى بها حتى نكونَ أهلا لرحمة الله ورضوانه ، فمن حق القرآن علينا أن نحضرَ مجالسه ، لنستمع إليه يُتُلَى فى خشوعٍ وإنصاتٍ وتدبُّر ، ونتدارسَه ، ونسألَ عما نجهلُه من أحكامه ، ونتلمسَ عِبَرَهُ وعظَاتِه لتُردَع

<sup>(</sup>١) آية: ٤٤.

النفسُ عن غيِّها ، وتسلك الصراط المستقيم . . يقول الحبيب المصطفى عَلَيْكُ :

«... وما اجتمع قومٌ فى بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابَ اللهِ ويتدارسُونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغَشِيَتُهم الرحمة ، وحفَّتُهُم الملائكة ، وذكرهم الله فيمَن عنده ». والمستمع إلى القرآنِ فى خشوع وإنصات تُسْرِعُ إليه رحمة اللهِ ورضوائه ، يقول الليث : يُقال : « ما الرحمة إلى أحدٍ بأسرَع منها إلى مستمع القرآنِ ».

يقول الله عزّ وجل :

ومن حق القرآنِ الكريم علينا أن نوقره ، ونُعود أولادَنا على توقيره والعناية بأمره ، والعمل على توقيره والعناية بأمره ، والعمل على غيرة ، ومَنْ حَفِظَه ، وفَهم منه مااستطاع ، عليه أن يُعلَم غيرة ، وأن ينشر خيرة بين المؤمنين ، فهذا من أشرف الأعمال ، وأعظم المنافع للفرد والجماعة ، والحبيب الهادى ويُعلِق يبين لنا مكانة حامل القرآنِ العامل عما فيه فيقول وَ الله المراف أمتى حملة القرآن » .

وتلك منزلة مابعدها منزلة . . منزلة الحافظ العامل المخلص لكتاب الله عز وجل . وقد حثنا الحبيبُ الهادى عَلَيْكَا على إنارة بيوتنا بتلاوة القرآن الكريم ، ولنتدبر قوله وقد حثنا الحبيبُ الهادى وَعَلَيْكُ على إنارة بيوتنا بتلاوة القرآن الكريم ، ولنتدبر قوله وعَلَيْكُ : « ألا إن أصفر البيوت ، بيتُ صفرٌ من كتاب الله » أى إن أكثر البيوت خُلوًا من الخير والبركة هي البيوت التي تخلو من أعظم النعم والبركات وهو كتاب الله عز وجل .

وإن القلبَ المحروم من قراءة القرآنِ لهو محرومٌ من أعظم البركات ، ومن أجلِّ النعم ولذا شبّهه الرسولُ وَاللَّهِ بالبيت الحرب في وحشته وظلامه : يقول الحبيب الهادى وَاللَّهُ : « إن الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيتِ الحَرِبِ » والبيتُ الحرب هو المجرد

<sup>(</sup>١) ( الأعراف آية : ٢٠٤)

من الحياة ، ومن الأحياء ، ومن المتاع ، ومن النور ، فهو أطلالٌ وجدران لاتؤدِّى وظيفتَها ، ولاتتحقَّقُ منها فائدتُها .

وقد شبّه الرسولُ بها ذلك الإنسان الذي حرم نفسَهُ من بركة القرآن ، فلم يحفظُ شيئا منه ، والرسولُ وَلِيَا اللهِ بهذا يحذّر كلَّ مؤمن أن يباعد بين نفسه وبين القرآن الكريم .

إن القرآن الكريم هو كلامُ الله عز وجل نزل به الروحُ الأمين على قلب خاتم النبيين محمد بن عبدالله وكلله وينقدُ من الحيرة ، ويهدى من الضلالة ، ويعلم الناس حقّ خالقهم في أعناقهم وواجباتهم نحو ربّهم ، ويبين لهم الحلال والحرام ، ويرسمُ سبيلَ الفوز والنجاة والسعادة في الدارين ، أحلَّ السلفُ الصالحُ حلالَه وحرّموا حرامَه ، وعملوا عُحدٌ عبه ، وآمنُوا بُتشابِهِ ، ووقفوا عند حدوده ، وتزيّنوا بفضائله ، وتجمّلوا بآدابه ، فنصرهم الله ، وأيّدهم ، وأمدهم بعونه في كل محنة ، وأنزل عليهم جنوده في كل شدّة ، فكانوا دعاةً للخير ، وهداةً إلى البِر ، وسنداً للعدل والسلام ، مبشرين بالإخاء والمحبة في كلّ مكان .

أضاء القرآنُ الكريمُ صدورَهم وعقولهُم وبصائرَهم فأناروا الدنيا بمبادئه العادلة وقوانينه الحكيمة وحِكَمِه وأحكامه .

فطُوبي لمن أحبَّ الله ، وأحبَّ رسولَه ، وأحبَّ كتابَ الله .

طوبى لمن لم يغفل عن هذا الخير العميم والنفع ِ العام وقد رجع إليه رشدُه ، واعتصم بكتاب ِ ربِّه يتدبَّرهُ ويهتدى بهديه سائلاً ربَّه غُفران الذنب ، وقبولَ التوب .

إن القرآنَ غنىً لافقرَ بعده ، ولاغِنَى دُونه : كما أرشدنا الرسول ﷺ فمن حازه عِلْماً وعملاً فقد حاز أعظمَ النعم .

والقرآنُ يشفع لصاحبِه ويرفعُ درجاتِه في جناتِ النعيم ، أمَّا المُعْرض عنه عدمَ مبالاةٍ به فإنهُ يُدْفَع في قفاه إلى النار ، ولنتدبّرْ قولَ الحبيب المصطفى عَلَيْكِيَّةٍ :

« إن هذا القرآنَ شافعٌ مشفّعٌ ، من اتّبعه قاده إلى الجنّة ، ومَنْ تَرَكه أوا عُرضَ عنه دُحّ - أى دُفِع بُعْنف ـ في قفاه إلى النار » .

نسأل الله عزّ وجلّ أن يوفقنا لحفظ كتابه ، وأن يذكرنا مانسيناه منه ، وأن يفقهنا ويعلّمنا أحكامه ، ويرزقنا الإخلاص والعمل بها ، وأن يجعل القرآن نور حياتنا على هديه نسير ، وأن يباعد بيننا وبين مخالفته كها باعد بين المشرق والمغرب .

يارب . . نحن نقف على بابك خائفين راجين . . نسألك الأمن ممّا نخاف ، وتحقيق الأمل والرجاء ، وأنت الرحيم الغفور التواب فارحمنا وتب علينا ، واغفر لنا . . وصل على نبيّك الهادى الحبيب وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين .

# الرسول محمد علية يوصينا

عن طلحة بن مُصرِّف قال : ( سألت عبْدَ الله بنَ أبى أَوْفَ رضى الله عنهما : هل كان النبيُّ عَلَيْكِيْهُ أَوْضَى ؟ فقال : لا ، فقلتُ : كيف كُتِبَ على الناس الوَصية أَوْ<sup>(۱)</sup> أُمِرُوا بالوصية ؟ قال : « أَوْصَى بكتاب الله (۲) » .

وفى لفظ: سُئل عبدُ الله بن أبى أوفى: أوصى النبسى وَ الله الله عَلَيْكُ (") ؟ قال : لا ، قال السائل : فكيف كُتِبَ على النّاس الوصية أُمِرُوا بها ، ولم يُوص ِ ؟ قال : ( أَوْصَى بكتابِ الله عزَ وجل )

حَدث سفيانُ عن عبدِ العزيز بن رفيع قال : دخلتُ أنا وشدّادُ بنُ معقل على ابن عباس ، فقال له شدّادُ بنُ معقل إ : أترك النبي على الله على الله على عمد بن الحنفية ، فسألناه ، فقال : ماترك إلا مابين الدَّفَتين ، قال : ودخلنا على محمدِ بن الحنفية ، فسألناه ، فقال : ماترك إلا مابين الدَّفَتين .

ومعناه : أنه عليه الصلاة والسلام ماترك مالا ولا شيئا يُورَثُ عنه ٠

ومر أعرابي على عبدالله بن مسعود وعنده قوم يقرؤون القرآنَ فقال : مايصنع هؤلاء ؟

<sup>(</sup> ٢ ) « أو » شك من الراوى في أي اللفظين قال .

<sup>(</sup> ٣ ) إنما سأله عن الوصية فى المال فقال: لا وذلك لأن ماتركه النبى ﷺ لاوارث له: « نحن معاشر الأنبياء لافورث ماتركناه صدقة » فلما اعترض المعترض عليه بفرض الوصية أوبالأمر بها ، قال: أوصى بكتاب الله ، لأنه الموروث يعده إلى يوم ميامة .

<sup>«</sup> ٣ » أي أأوصى وهمزة الاستفهام محذوفة .

فقال ابن مسعود: ( يقتسمون ميراث محمد وَ الله ) وفي حديث أبى الدرداء: ( إن الأنبياء لم يُورِّ أوا دينارا ولا درهما إنما ورَّبُوا العلم ، فمَنْ أخذه أخذه بحظ وافر ) ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدَّفتين ، يعنى: القرآن ، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة ، أي تابعة له ، والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى ، كما قال تعالى :

﴿ ثُمَّ أُوْرَثْنَا الكَتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا .. (١) فالأنبياء عليهم السلام لم يُخْلَقُوا للدُّنيا يَجْمَعُونها ، ويُورَّثُونها ، وإنما خُلِقُوا للآخرة يَدْعُون إليها ، ويرغَبون فيها ، ولهذا قال رسول الله عَيَالِيَةٌ «ما تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

إن الحبيبَ المصطفى عَلَيْكِيْ ، وهو أعلمُ الناسِ بالقرآن ، يدعو أمته إلى الخير والهدى ، ويُوصى المؤمنين بكتابِ ربِّهم ، يُوصيهم بتدبُّره ، وتوقيره ، وتعلُّمه ، وحفظه ، وتدارُسِه ، والعمل عا جاء فيه ، والتحلَّى بفضائله ، وتطبيق أحكامه ، والمداومة على تلاوته ، واحترام المجلس الذي يُتلَى فيه القرآن .

يدعونا الحبيبُ المصطفى عَلَيْظِيَّةً للإِقبال على كتاب الله نتلوه ، ونتعلَّمُ منه ، ونتَبعُ ما فيه ، ونتمسَّكُ به عملا وتطبيقا فيقول :

« إنّ هذا القرآن مَأدُبةُ الله ، فتعلّموا من مأدُبته ما استطعتُم ، إنّ هذا القرآن حبلُ الله ، وهو النورُ المبين ، والشفاءُ النافع ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن اتّبعه ، لا يَعْوجُ فيُعقّم ، ولا يَزيغ فيُستَعتبُ ، ولا تَنْقضِى عجائِبُه ، ولا يخلُق عن كثرة الرد ، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات ، أمّا إنى لا أقول : ألم ، حرف ، ولكن ألف عشر ، ولام عشر ، وميم عشر » .

ومأدبة : بضم الدال معناها الصنيع يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس ، وقد شبه الرسول عَلَيْكُ القرآن بصنيع يصنعه الله عز وجل للناس ، لهم فيه خير ومنافع ، ثم دعاهم إليه .

<sup>«</sup> ۱ » سورة فاطر: ۳۲

وإن من أُعْطِى القرآنَ ، فقد أُعْطِى الخير كلَه ، فالقرآنُ أعظم ثروةٍ ، ومَنْ كان يحفظُ القرآن لا ينبغى له أن يشكُو الفقرَ ، فإن القرآنَ غِنى لا فقرَ بعده ولا غِنى دونه ، وَمَنْ قرأ القرآنَ ورأى أن أحدا من الناس حاز أفضلَ مما عنده فقد أساء ، يقول الحبيب المصطفى ويَنْ قرأ القرآنَ فرأى أن أحدًا أُعطى أفضلَ مما أعطى فقد عَظَم ما صغَرَ الله ، وصَغَر ما عظم الله ، وليس ينبغى لحامل القرآنِ أن يسفّه فيمن يسفّه أو يعمن يغضب ، أو يحتد فيمن يحتد ، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن القرآن » .

إن القرآن الكريمَ أعظمُ نعمةٍ لله على عباده ، ومن وفَقَهُ الله لحفظه وتدبُّره والعمل به ، والاهتداء بهديه ، فإن كلَّ ما فى الدنيا من متاع وزينة دون ما عنده ، ولا تُقارن بما أعطاه الله، ووفَّقه إليه .

وفي الحديث الشريف توجيه نبوى كريم لما ينبغى لحافظ القرآن أن يكون عليه من الخلق الرضى ، وسعة الصدر ، والحلم ، والوقار ، والرزانة ، والقناعة ، فه و لا يخالط السفهاء ، ولا يشاركهم بذاءة اللسان وسوء المقال ، وضعف الأخلاق ، وهو أيضا ينبغى له ألا يستفزّه الغضب اقتداء برسول الله وسلم الله وسلم عليه السلام حليا وما انتقم لنفسه قط ، وما ضرب بيده أحدا ولا شيئا إلا أن يضرب في سبيل الله ، كما يتحلى قارىء القرآن بلين الجانب ، وسهولة الخلق ، والرفق في أموره كلها ، فلا يبالغ في خصومة ، ولا يحتد على أحد ، ولا يقابل السيئة وهفوات الإخوان بمثلها بل يعفو ويتجاوز ذاكرا دائها أنه قارىء كتاب الله ، وأنه متزين بفضائله ومتحل بآدابه ، وأن الوقار ينبغى أن يكون سِمَة دائمة لحامل كتاب الله .

فَطُوبي لمن انتفع بوصايا الحبيب المصطفى وَ مَا الله معلى لمن يُقبِل على كتاب الله يتلوه ويتدبَّره في خشوع ، ويجتهد في الحفظ والفهم والعمل به .

طوبى لمن إذا سَمِع كلامَ الله يُتلى تأدَّبَ وخشع وانصتَ ، ليكونَ أهلا لرحمة الله عند ذلك قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرِىءَ القرآنُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١)

ويقول الحبيب المصطفى وَ عَلَيْكُ مبيناً فضلَ الاستاع والتلاوة : « مَن اسْتَمعَ إلى آيةٍ من كتابِ الله كُتِبَت له حَسَنةُ مُضَاعَفة ، ومَن تَلاها كانت له نورا يومَ القيامةِ » .

ومن واجب المؤمن ـ الرجل والمرأة ـ أن يُعْطِى عينيه حظّها من كتاب الله عز وجل ، وإن كان حافظا ، فللعينين عبادة ، وعبادتُها النظرُ في القرآن الكريم : قال رسول الله وعلوا أعينكم حظّها من العبادة » قالوا : يا رسول الله وما حظّها من العبادة ؟ قلل : « النظرُ في المصحَفِ ، والتفكّرُ فيه ، والاعتبارُ عند عجائبهِ » وقال عقبة قلبن عامر : عَهِد إلينا رسولُ الله وَيَلِيْهِ في حجة الوداع فقال : « عليكم بالقرآن » . اللهم صلً وسلم وبارك على نبينا الهادى الأمين ..

<sup>(</sup> ١ ) سورة الآعراف : ٢٠٤

### فضل قراءة القرآن والعمليه

عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى وَ الله قَالَ قَالَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به كالأُثرُجَة ، طعمُها طيب ، وريحُها طيب ، ومَثَلُ المؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمُها طيب ولا رِيحَ لها ، وَمَثَلُ المنافق الذى لا المنافق الذى لا المنافق الذى لا يقرأ القرآن كالريحانة ريحُها طيب وطعمُها مر ، ومَثَلُ المنافق الذى لا يقرأ القرآن كالحمُها مر المؤرن كالريحانة وخبيث وريحُها مر » .

أخرجه البخارى وغيره

#### المفردات:

الأترجة : ثمرة حلوة الطعم طيبة الرائحة جميلة اللون .

الريحانة : كل طيب الريح كالورد والياسمين والريحان .

الحنظلة : ثمَرُ نباتٍ في الصحراء مرُّ الطعم ولا ربح له .

في الحديث الشريف صُورٌ أربع صَوَّرت موقف الناس بالنسبة للقرآن :

- ففى الناس المؤمن الذى يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل بما جاء فيه ، ويتحلى بآدابه ويقفُ عند حدوده ، فذلك المؤمنُ الصادق ، وقد شبهه النبيُّ عَلَيْكِيَّةُ بالأترجة وهي شمرة حلوة الطعم ، طيبة الرائحة ، حَسنَة اللون ، فقارىء القرآنِ العاملُ بأحكامِه مُتزيّن الباطن والظاهر ، طهره القرآنُ وأدّبه فانتفع الناسُ به ، وكان له تأثيرُه فيهم ، إذ يستريح الناس لقراء ته حين يسمعونه يتلو كتابَ الله ، ويُثابون بالاستاع إليه ، ويتعلّمون منه ، مثل الأترجة يستريح الناس بريحها .

- ومن الناس مَنْ يعملُ بالقرآن ، ويهتدى به وبما فهمه من أحكامه ، ولكنه لا يحفظه ، وبالتالى لا يقرؤه ، فهذا تأثّر باطنه وهو فى نفسه نقى صالح ، وقلّما يتجاوزه صلاحه إلى غيره ، لأن أحدا لا يسمع منه تلاوةً لكتاب الله تعالى بسبب عدم حفظه له ، وقد شبّهه الرسولُ الكريم ﷺ بالتمرة فى حلاوة طعمها ـ إشارة إلى صلاحه وطهارة باطنه لالتزامه بآداب القرآن وأحكامه ـ وفى عدم وجود رائحة لها ـ أى أنّ تأثيره فى غيره قليل .

- وهناك صنف ثالث يقرأ القرآنَ ولكنه لا يعمل به ، ولا يقف عند حدود أوامره ونواهيه ، ولا يهتدى بهديه ، وهذا منافق ظاهرهُ حَسَنُ وباطنُه خبيث ، وهذا المرائى شَبَهه الرسولُ عَلَيْكَ الريحانه فهى طيبةُ الرائحة ، ولكنَّ طعْمَها مُرُّ ، اى طيبة الظاهرِ خبيثةُ الباطن .

- والصنف الرابع هو هذا الصنف من الناس الذى يُعرض عن كلام الله فهو لا يقرأ القرآنَ ، ولا يتدبره ولا بهتدى بهديه ، ولا يلتزم بأداء أوامره واجتناب نواهيه فهو لم ينفع نفسة ، ولم ينفع غيرَه وجاء تشبيهه بالحنظلة في الحديث لبيان ذلك .

وفى الحديث الشريف السابق بيان لفضيلة قارىء القرآن وأن المقصود من التلاوة العمل كها دل عليه زيادة : « ويعمل به » .

وقد وردت الآثار في بيان فضل تلاوة القرآن ، وتدبُّره ، وثوابِ أهله ، فعن أبي سعيد قال : قال نبيُّ الله عَيَّالِيَّةٍ : « يُقال لِصاحب القرآن إذا دخلَ الجنة : إقْرأ وارقَ واصْعَدْ ، فيقرأ ويصعد بكل آيةٍ درجةً حتى يقرأ آخِرَ شيءٍ معه ، .

وحَمَلَةُ القرآنِ العاملون به هم أهلُ الله وخاصتُه لهم مكانتُهم ومنزلتُهم يوم الدين ، فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله وَ الله عَلَيْكِيْ : « إِن لله أهلين من الناس ، قيل : مَنْ هم يا رسولَ الله ؟ قال : « أهلُ القرآنِ هم أهْلُ الله وخاصّتُه » .

وكان أبو عبد الرحمن السلمي إذا ختم عليه الخاتِمُ القرآن أجلسه بين يديه ووضع يده

على رأسه ، وقال له : يا هذا اتق ِ الله فها أُعرِفُ أَحَدا خيرًا منك إِن عَمِلتَ بالـذَى عَلِمْتَ ! .

وفى بيان فضل تلاوة القرآنِ وحفْظِه والعمل ِ به يَروى الحسنُ رضى الله عنه عن النبي عَلَيْهِ أنه قال :

« مَنْ أَخَدْ ثُلُثَ القرآنِ ، وعمِلَ به فقد أَخَدْ أَمْرَ ثلثِ النبوَّةِ ، ومَـنْ أَخَـدْ نِصفَ القرآن ، وعمِلَ به ، فقد أُخَدْ النبوة وَمَن أَخَدُ القرآن كلَّه فقد أُخَدُ النبوة كُلَّها » .

وفى هذا الحديث ترغيبٌ فى تلاوة القرآن وحفظه والتأدب بآدابه وفض العمل به . وصاحب القرآن يحمل أعظم ثروة ، لأنها الثروة الباقية الخالدة التى تنفع صاحبها فى الدنيا وفى الآخرة ، فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله وَ الله الله وَ الله والله وا

ومن حديث شريف:

« مَن قرأ القرآنَ فكأنما استدْرجَت النبوةُ بين جنبيه غيرَ أنه لا يُوحَى إليه ، ومنَ قرأ القرآنَ فرأى أن أحدا أُعِطَى أفضلَ مما أُعْطِى ، فقد عظّم ما صغّر الله ، وصغّر ما عظّم الله ... » .

فها أعظمَ فضلَ الله على قارىء القرآن ومتدبره العامل ِ بما فيه ، المهتدى بهديه .

## منزلة فأرئ القرآن الكريم وحامله

عن عائشةَ رضى الله عنها أن رسول الله عَلَيْكَةٌ قال:

« الذي يقرأُ القرآنَ وهو ماهرٌ به مع السَّفَرةِ الكرامِ البرَرةِ والذي يقرأُ القرآنَ وَيَتَتعْتع فيه ، وهو عليه شاقٌ له أجران » .

#### المفردات:

ماهر به: حافظ له.

السفرة : الملائكة .

يتتعتع: أى يتوقف فيه لضعف حفظه ، والتتعتُع . التردُّد في الكلام عيًّا وصعوبة وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ، ومن حيث المشقة ، ودرجات الماهر فوق ذلك كله ، لأنه قد كان القرآن متعتا عليه ، ثم ترقَّى عن ذلك إلى أن شُبَّه بالملائكة ـ والله أعلم-.

والحديث يُرشدنا إلى فضل قراءة القرآن وحفظه وأن ذلك من أفضل الأعمال وأعظم القربات ، فالحديث يبين لنا مكانة حافظ القرآن وقارئه خصوصا مَنْ يجتهد فى الحفظ والتجويد ، ويحرص على سلامة النطق حتى يصير ماهرا بالقراءة ، مجيدا للتلاوة ، مع إخلاصه وحبه للقرآن ، وعمله به ، وتحليه بفضائله فإن هذا منزلته مع السفرة من الملائكة وهم يلزمون صحبته وهو يتلو كتاب الله ، وما أكرمها من صحبة ! .

والحديث يدعونا إلى أن ننير حياتنا بصحبة القرآن ، لا نغفل عن قراءته وتدبره ، حتى ولو كان الواحد منا ضعيف القراءة ، ضعيف الحفظ ، فعليه أن يثابس ، ويحسرص على

الاستمرار في القراءة ويرغَبَ دائبا في التلاوة ، وقد بين لنا النبى عَلَيْكُ أَن مَنْ هذه حالته ويداوم على قراءة القرآن ، ويرغب في إجادة التلاوة والحفظ فإن له أجرين من الله تعالى أجر القراءة وأجر احتال المشقة والمثابرة على التلاوة .

وإنه لما يساعد المرءَ على إجادة التلاوة ، وسرُعة الحفظ ، أن يبدأ في تعلَّم القرآن وحفظه في صباه ، وينبغى للأسرة المسلمة أن تلتفت إلى ذلك فتُبادر إلى تعليم أولادها القرآن ليشبُّوا على توقيره واحترامه ، ولكى يُؤتى التعليمُ ثارا أسرع وأرسخ « ذلك أن الصبى إذا تعلم بلغ وهو يعرف ما يُصلى به ، وحِفظه في الصغر أولى مِن حفظه كبيرا ، وأرسخ وأثبت كما هو المعهود ، من حال الناس » .

بهذا علل ابن كثير رأيه في الحثّ على تعليم القرآن في الصبا، وإن كان ينبغى لمعلمه أن يراعى سنّه وقدراته وجودة حفظه وهمّته حتى لا يُثقِل عليه في أول الأمر، وقد استحب عمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه أن يُلقّنَ خمسَ آياتٍ خمس آيات، ومعنى هذا أن يكونَ تعليمُ الصبى بالتدريج حتى يكونَ دائها على ثقةٍ بنفسه.

إِن أعظم وأنفع ما تُقدمه الأسرةُ لأولادها أن تنشئَهُم على طاعة الله ، وأن تحببَ القرآنَ إلى قلوبهم ، وترغبَهُم في تلاوته وحفظه وأن تسعى إلى ذلك ، وتحرصَ عليه .

والرسولُ عَلَيْكَةً إذا كان يحببنا ويرغبنا في تلاوة القرآن وحفظه فإنه أيضا يدعونا للعمل به ، والاهتداء بهديه ، والتزام ما أمر به ، والبعد عا نهى عنه ، وقد روى على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكَةً قال : « مَنْ قَرأ القرآنَ فاسْتَظْهُرَه ، فأحلَ حلاله ، وحَرَّمَ حرامَه ، أدخله الله به الجنَّة وشفَّعه في عَشرةٍ من أهل بيته كلُهم قد وَجَبت له النار » (!)

إن القرآنَ الكريم جاء بخير البشر وسعادتِهم ، وهو نورُ القلوب المؤمنة المخلصة ،

<sup>(</sup> ۱ ) رواه ابن ماجة والترمذي .

وحياةُ النفوس المطمئنة ، وهو الهادى إلى سبل الفوزِ والنجاة ، ولهذا كانت تلاوتهُ وحبُّه والعملُ به من أعظم العباداتِ كها قال الحبيب المصطفى ﷺ .

« أَفْضَلُ عِبادةِ أُمَّتي تِلاوةُ القرآنِ » .

ولنتدبر قول الحق تبارك وتعالى :

« إعْلَمُوا أَنَّ الله يُحْيى الأَرْضَ بعْدَ مَوْتِها قد بيِّنًا لَكُمُ الْآياتِ لعلَّكُم تَعْقِلون » (١) .

فقد ضرب الله للقلوب القاسية الغافلة اللاهية مثلا بالأرض الميتة ، هذه الأرض إذا نزل عليها الماء اهترَّت وربَت وأنبتت ونفعت كذلك القلوب إذا أقبلت على كتاب ربها بالحب والتلاوة والتدبر لانت وخشعت ورقَّت ، ودفعت صاحبَها إلى الجادَّة فينفع نفسه ، وينفع غيرَه ، ولكى يكون المعنى شديد الوضوح فإن علينا أن نسمع ونتدبر قول الله في الآمة السابقة عليها :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَل مِن الحقِّ ولا يكُونُوا كَالَّذِين أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِم الْأُمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٢).

نعم إن القلوب القاسية علاجُها قراءة القرآن وتدبره وذكر الله .

حقاً : إن القرآن الكريم شفاء لما في الصدور من العمى والجهل والغلظة والجفوة وجميع الأمراض التي تحول بين الإنسان وبين تَرَقّيه في مدارج الكمال الإنساني .

۱۷ ) سورة الحديد : ۱۷ .

۲) سورة الحديد : ۱٦ .

# منثورات مرالدر رالمأثورات

- \_ قال ابن مالك في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ (١) قال : هي القرآن
- قال رَسُـولُ الله وَيَلَظِيَّةُ : « من أراد عِلْمَ الأولين والآخِرين، فَلْيُثَوِّر ( ` ' ) القرآن ». أى فليقرأ القرآن متدبرا ، وليبحث عن حِكَمه ومعانيه وعِبَره وعِظاته ، ويفهم شرائعه وأحكامه .
  - \_ قيل لجعفر بن محمد الصادق:

لِمَ صَارَ الشَّعُرُ والخطب يُمَلُّ مَا أُعيد منها ، والقرآنُ لا ثَمَّل ؟ ، فقال : لأن القرآن حجة على أهل الدهر الأول ، فكلُّ طائفة تتلقاه غَضًا جديدا ، ولأن كل امرىء في نفسه متى أعاده ، وفكَّر فيه ، تلقَّى منه في كل مرة علوما غضَّة ، وليس هذا كلَّه في الشعر والخطب » .

نعم .. إِن القرآن لا يَلُه الأتقياء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا تَبْلَىَ جِدَّتُه ، ولا يَسخُلُق عن كثرة الرد ، ولا تَنقضي عجائبه ، ولا تَفْني كنوزُه وجواهره .

من بحث عن الهدى وجده في كتاب الله ، ومن أراد السكينة والطمأنينة فليعتصم بكتاب الله ، ومَن بحث عن أشرف العلوم وأطهرها وأزكاها وجدها في القرآن الكريم ، ومن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٥٦

<sup>(</sup> ٢ ) تثوير القرآن : قراءته والبحث عن معانيه وعلمه ومفاتشة العلماء به .

التمس العبرة لنفسه يردعُها عن الغيّ ، ولغيره يبين له عواقبَ الضلال والانحراف عن الصراط السوى فإن مبتغاه في آيات الكتاب الحكيم ، وكلها أعاد المرءُ تلاوة الآية أو الآيات وجد لذلك حلاوة فوق حلاوة ، وبردا وسلاما ، ورَوْحا وريحانا .. فاللهم زد القرآن حبا في قلوبنا ، وارزقنا الفهم لحِكمه ، والفقه لأحكامه ، والعمل بما نعلم .

\_ وقيل لحميد بن سعيد : ما هذا الترديد للقصص في القرآن ؟

فقال : ليكون لمن قرأ ما تيسرُّ منه حظٍّ في الاعتبار .

- حدث مالك بن أنس عن رسول الله وَ الله وَ الله الله عَلَيْ أَنه قال : « مَنْ قرأ مائةَ آيةٍ كُتب من القانتين ، ومَنْ قرأ ثلاتَهِ تَيةٍ لم يحاجّمه القرآنُ » .

ـ عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

« القرآنُ شافع مشفّعٌ ، وما حِلٌ مُصَدّق ، مَن جعله أمامَهُ قاده إلى الجنّة ، وَمَن جعله خلف ظهره ساقَهُ إلى النار » .

قال ابن الأثير في معنى « ما حِل مصدَّق » أى خصم مجادل مصدَّق ، وقيل ساعٍ مصدَّق ، من قولهم مُحِل بفلان إذا سُعى به إلى السلطان والمعنى : أن من اتَّبع القرآن ، وعمل بما فيه فإنه شافع له ، مقبول الشفاعة ، ومصدَّق عليه فيا يرفع من مساويه إذا ترك العمل به .

ـ قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى ﴿ قُلْ بِفَضْل ِ اللهِ وَبِرَحْمَتِه ﴾ (١). قال « الإسلام والقرآن ».

\_ قال قوم من الأنصار للنبي عَلَيْكِم الله عَلَيْكِم الله

أَلَمْ تَرَيا رسولَ اللهِ ثابتَ بن قيس ٍ لم تزلُ داره البارحةَ يزهَرُ فيها (٢) وحولها أمثالُ المصابيح ؟ .

ع د ( ۱ ) سورة يونس : ۸۵ . ( ۲ ) يزهر فيها : أي فيها نور واشراق .

فقال لهم : « فلعله قرأ سورة البقرة » ، فسُئِل ثابت بن قيس فقال : نعم قرأت سورة البقرة .

\_ كان أسيد بن حضير بن ساك بن الأوس الأنصارى من أحسن الناس صوتا بالقرآن ، وقد ثبت من حديث صحيح أن الملائكة تنزلت في الظلّة لصوته بقراءة سورة البقرة .

- وذكر عثمان بن سعيد بن عثمان المقرىء الملقب بأبى عمر الدانى عن على بن المغيرة الأثرم قال:

كنت أتكلم في الكسائي ، وأقعُ فيه فرَأيتُه في النوم وعليه ثيابُ بياض، ووجهه كالقمر ، فقلت : يا أبا الحسن ، ما فعل الله بك ؟ فقال : غَفَر لي بالقرآن .

ـ ومن كلام عبد الله بن عمرو رضي الله عنه :

« وعليكم بالقرآن فتعلّموه ، وعلّموه أبناءكم فإنكم عنه تُسألون ، وبه تُجْزَون ، وكفى به واعظا لمن عقل » .

\_ وقال رجل لأبى الدرداء : إن إخوانا لك من أهل الكوفة يقرؤونك السلام ، ويأمرونك أن توصيَهُم فقال : أقرِنُهم السلام ، ومُرْهُم ، فليُعْطوا القرآنَ بخزائمهم (١) فإنه يحملهم على القصد والسهولة ، ويجنّبهم الجور والحزونة (٢)

\_ يُروى أن أهل اليمن لما قدِموا أيام أبى بكر الصديق سمعوا القرآن، فجعلوا يبكون ، فقال أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب .

ـ رُوى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ مرة :

« إِنَّ عذابَ ربِّكَ لَوَاقِعٌ . مالَهُ مِنْ دَافِع ِ »(٢) فأَنَّ أَنَّةً ، عِيدَ منها عشرين يوما ( أى مرض يُزار عشرين يوما ) .

<sup>(</sup> ١ ) خزائم : جمع خزامة ، يريد الانقياد لحكم القرآن وإلقاء الأزمة إليه والتسليم لحكمه وأمره ونهيه .

<sup>(</sup> ٢ ) الحزونة : ضد السهولة . ( ٣ ) سورة الطور : ٧ - ٨

\_ قال رجل لعبد الله بن مسعود : أوصنى ، فقال : إذا سمعت الله تعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا » فأرْعها سمعك ، فإنه خيرٌ يأمر به أو شرٌّ ينهى عنه •

\_ مرت امرأة على عيسى بن مريم عليه السلام ، فقالت : « طوبى لبطن ملك ، ولندبين رضعت منها » •

فقال عيسى : « طوبي لمن قرأ كتابَ الله ، وعمِل بما فيه » •

- عن زيد بن أرقم قال : قام رسول الله عَيَلِيَّةً يوما خطيبا : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ياأيها الناسُ إنما أنا بشرٌ يُوشِك أن يأتينى رسولُ ربى فأجيبَهُ ، وإنى تارك فيكم الثّقلين : أولها كتابُ الله فيه الهُدَى والنور ، فتمسكُوا بكتاب الله ، وخذوا به - فحث عليه ورغب فيه - ثم قال : وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتى - ثلاث مرات - » \*

ـ سَمِع أعرابي قارئا يقرأ : « فاقطعوا أيديَهُما جزاءً بما كَسَبا نَكَالاً من الله (١) والله غفور رحيم » فقال : ماهذا ؟ فقيل له : قرآن ، فقال ماهذا بقرآن ؟ فتنبه القارىء فقال « والله عزيز حكيم » ، فقال الأعرابي ( عزَّ فَحَكَم فَقَطَع ) •

- كان أبو عبدالرحمن السلمى إذا ختم عليه الطالب القرآن ، أجلسه بين يديه ، ووضع يده على رأسه وقال له : ياهذا اتَّق ِ الله ، فها أعرِف أحدا خيراً منك ، إن عمِلت بما علمت َ .

- روى الدارمي عن وهب الذمارى قال: من آتاه الله القرآن ، فقام به آناء الليل ، وآناء النهار ، وعمل بما فيه ، ومات على الطاعة ، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة والأحكام •

قال سعد: السفرة: الملائكة ، والأحكام: الأنبياء •

- عن إبراهيم التيمى: أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سئل عن قوله تعالى ﴿ وَفَاكُهَ وَأَبًّا ﴾ (٢) فقال: أيُّ سهاء تُظِلُّني ؟ وأيُّ أرض تُقِلُّني ؟ إذا أنا قلتُ في كتاب الله مالا أعلم •

<sup>\*</sup> الوصاية بأهل بيته أن يعرفوا لهم فضلهم ، ولايخرجوهم في الإطراء عن وضعهم ، ولايكذبوا عليهم •

<sup>(</sup>۱) سورة المائدة : ۳۸ (۲) سورة عبس : ۳۱

وذلك أن الرجل من السلف الصَّالح كان يتحرَّج عن تفسير مالا علم له به ، فهاذا

نقول فيمن يجترىء على تفسير كتاب الله بغير علم ولا دراية ؟!.

ـ عن على رضى الله عنه قال ، قال رسول الله وَيُلْكِيُّهُ :

« مَنْ قرأَ القرآنَ ، وتلاه ، وحفظه ، أدخله اللهُ الجنّة ، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلُّ قد وجبت له النار » ...

#### دعــاء :

اللهم ارزقنا تلاوة كتابِك على الوجه الذي يُرضيك عنا ، واهدنا به سبلَ السلام . وأُخْرِجْنا به من الظلمات إلى النور .

واجعلُه حجةً لنا لا علينا يارب العالمين .

اللهم ارفع لنا به الدرجات ، وأَنْقِذْنا به من الدركات ، وكفر عنّا به السيّئات . واغفِر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين .

# استذكارالقرآن وتعاهده

عن ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ القرآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإبِلِ المعقَلَةِ إِنْ عَاهَد عليها أَمْسَكَها وإِنْ أَطلَقَهَا ذَهَبَتْ » .

وعن أبى موسى رضى اللهُ عنه قال : قال رسولُ الله عَلَيْكِالَةُ :

« تَعَاهَدُوا هذا القرآنَ ، فو الَّذِى نفسُ محمدٍ بيدِه لَهُوَ أَشدُ تفلَّتاً مِنْ صُدورِ الرجالِ
من الإبِل في عُقْلِهَا » .

وفى بعض الروايات ( استَذْكروا القرآن فإنه أشدُّ تفصِّيا من صدُور الرَّجال من النَّعم ـ من عُقُلها-) .

#### المفردات

( إنما مثل صاحب القرآن ) أى الذي ألِف تلاوته .

المُعقَلة : بضم الميم وسكون العين المهملة ، أو بتشديد القاف مع فتح العين : أى المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يُشدّ في رقبة البعير ورجّله لئلا يهرب

( إن عاهد عليها ) : أى حافظ عليها وراقبها .

و ( تعاهدُوا ) من تعاهد الشي واعتهده وتعهّده أي تفقّده ، وأحدث العهد به ، والتعاهد والتعهد : المراجعة والمعاودة \_ قاله الهروي...

تفلتا مصدر تفلّت يُقال تَفلّت منى الشيء وأفلتنى الشيء انفلت أى انفصل وذهب . تفصّيا : التفصّى التخلّص ، يقال : تفصّى فلان من البلية إذا تخلص منها ، ومنه تفصّى النوى من الثمرة إذا تخلّص منها أى أنّ القرآن أشدُّ تفلّتا من الصدور من النّعَم إذا أرسلت من غير عقال .

النَّعم: الابل

ومضمونُ هذه الأحاديثِ الترغيبُ في كثرة تلاوة القرآن ، واستذكارِه وتعاهده لئلا يُعرَّضه حافظُه للنسيان ، فإن ذلك خطاً كبيرٌ نسأل الله العافية منه ، ونسأله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته أن يذكّرنا مانسيناه منه ، وأن ييسرَ لنا حفظَه وفهمَه وتدبُّره والاهتداء بهديه إنه سبحانه لطيفٌ بعباده رحيمٌ بهم .

وفى الحديث الأول شبّه درسَ القرآن واستمرار تلاوته بربْطِ البعير الذى يُخشى منه أن يشرد ، فها دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجود ، كها أن البعيرَ مادام مشدودا بالعقال ـ الحبل ـ فهو محفوظ ، وخص الإبل بالذكر لأنها أشدُّ الحيوان الأهلى نفورا .

القرآن الكريم هو كتابُ الهداية الربانية للناس كافةً إلى أن تقوم الساعة ، أنزله ربُّ العالمين على قلب خاتم النبيين لينقذ به من الضلالة ، ويُخْرج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان ، وليكون دستور الحياة الإنسانية الفاضلة النظيفة ... وليبين للناس حقوق الرب على عباده ، ليعبدوه حق عبادته ، وليشكروه ، ليفوزوا بخيرى الدنيا والآخرة .

ومن حقّ القرآن علينا أن نتدبرَه ونُقُبِلَ على تلاوته وحفظِه ومَنْ حَفِظَهُ أو حِفظ منه شيئا ينبغى له أن يستذكره ، وأن يداوم على تلاوته فى الصلوات وفى غير الصلوات ، حتى لايغيبَ عنه ما حفظه ، ولا يذهب من صدره ماوعاه منه .

والحبيب المصطفى ﷺ بحثُّنا على تعاهُد القرآن على الوجه الأتمُّ بحفظه ومدارسته ، والحبيب المصطفى عُلِياتٍ بعرفة مافيه من أحكام وأسرار وعِبَر وعظات .

فقولُه ﷺ ( تعاهدُوا القرآنَ ) معناه واظبوا على تلاوت واطلبُوا من أنفسِكم مذاكرتَه .

ويرشدنا الرسولُ عَلَيْكُ إلى أن حاملَ القرآن إذا واظب على تلاوته أنس ، وسكن فى قلبه ، كما أن صاحب الإبل إذا عقلها \_ ربطها \_ أمِن من نفورها وشرادها ، وأما إذا أهمل صاحب القرآن فى مدارسته تفلّت منه ولم يبق له فى قلبه أثر كما أن صاحب الإبل إذا فرَّط فى عقلها ، ولم يُحْكِم ربطها تفصّت وشرَدت ، ولذلك قوَّى رسول الله عَلَيْتُهُ الكلام وثبته فى الصدور بالقسم فقال : ( فوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلّتا من صدور الرجال من الإبل فى عُقلها ) .

فكما أن البعير إذا تُرِك من غير عِقال شردَ وضلَّ ، كذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهدُه تفلَّت بل هو أشدُّ في ذلك من الإبل ، ويشهدُ لذلك قولُ الحقِّ تبارك وتعالى ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقِيلاً ﴾ (١)

وقوله : ﴿ وَلَقَدْ يَسَرُّنَا الْقُرْآنَ لِلذُّكْرِ » ﴾ (٢)

فَمَنْ أَقْبِل بِالمَحَافِظة عليه يُسُــر له ، ومن أعرض عنه تفلُّت منه .

إن من حق القرآنِ على المؤمنين أن ينالَ أقصى عنايتهم وتوقيرهم كما نبّه الشارع إلى ذلك ، ولا غرابة في ذلك ، فالقرآنُ نورٌ لحافِظِه يهديه إلى البِرّ ، ويَحُولُ بينه وبين نفسِه الجامحة ، ولذلك اعتنى السلفُ الصالح بحفظِه وتجويده ، وفهم معانيه ، ودوّنوا علوم اللسانِ ، والسنّة ، لتكونَ أداةً للوقوف على شرائعه ، وآلةً لمن يُريد الاجتهادَ والاستنباطُ من أنمّة الدين ، والعلماء المتفقهين .

قال رسولُ الله ﷺ : ( إن الذي يتعاهدُ هذا القرآن ويشتدُّ عليه له أجران ، والذي يقرؤُه وهو خفيفٌ عليه مع السَفرَة الكرام البررة ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ...

نسألك اللهم أن تيسر لنا حِفْظَه ، وأن تُوفقَنا لتعاهدِه واستذكاره ، وأن تجعلَ القرآنَ ربيعاً لقلوبنا ، ونورا لأبصارنا ولضائرنا ، واهدنا به الصراطَ المستقيم ...

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ٥ (٢) سورة القمر

### مجالا وللخير

عن أبى هريرة رضى اللهُ عنه ، أن رسول الله عَلَيْكَةٌ قال :

( لا حسدَ إلا في اثنتين ، رجل علَّمه اللهُ القرآنَ فهو يَتْلُوه آناءَ الليل ِ وآناء النهارِ فسيعَه جارٌ له فقال : ليتني أُوتيتُ مثل ما أُوتِي فلانٌ فعملتُ مثلَ مايعمل .

#### المفردات:

لاحسد: أى لاغبطة فالحسد تمنّى زوالِ ماعند الغير من النّعم وهذا ذمّه الشارع الحكيم ـ أمّا الغبطة فهى تمنّى مثل ما للغير من نعمة من غير أن تزول عنه ـ أى مع تمنى دوامها لصاحبها ـ والمراد فى الحديث هو الغبطة وهى مرغوب فيها ، وحببها الشارع إلى النفوس

يهلكه في الحق : أي ينفقه في الوجوه المشروعة ، ويبذل منه في وجوه الخير ونصرة الدين .

فى الحديث الشريف بيانُ مجالين للخير يحثُّ الرسول ﷺ المسلمين على التنافس للحصول على قصب السبق فيها .

\_ المجال الأول : هو الترغيب في حفظ القرآن والمداومة على تلاوته في الصلوات وفي غير الصلوات في أثناء الليل وفي أثناء النهار تقربا إلى الله ، وتحصيلا للثواب .

المجال الثاني : هو إنفاقُ المال في وجوهه المشروعة وبذلُ قسط منه للنفع العام وعسدم

البخل به على المساكين ، والبائسين وذوى الحاجة مع الرغبة فيا عند الله ، ومحالاتُ التنافس في الخيرات كثيرة ولكن خيرها هو ما حرك الرسول عَلَيْتُهُ الهمم لتحصيل فضلته .

\_ وخير ما يغيط المرء عليه أخاه ، ويسعى إلى التسابق معه فى مجاله ، أن يكون صاحبه من أهل القرآنِ الحافظين له الذين يتلونه حق تلاوته فى أثناء الليل وفى أثناء النهار ، فتلك نعمة عظيمة ، وفضل من الله جدير أن يتمناه كل إنسان لنفسه ، ويقول : ( ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل ) .

ومن خير مايغبط المرء عليه صاحبه \_ أيضا \_ أن يكون ذلك الصاحب من أصحاب الأموال ومن ذوى النفوس الطيبة ، ومن أهل المروءات ، الراغبين في الخير فهو ينفق من ماله في ميادين البر ، ويبذل منه للنفع العام ، ويُغيث الملهوف ، ويُعين الأرامل ، ويعرف حق اليتيم والمسكين ، وينصر به الحق ... فمثل هذا العمل خليق بأن يتمناه كل إنسان لنفسه ، وأن يكون له من المال ما يستطيع أن ينفق منه في وجوه البر والخير ونصرة الدين وإعلاء كلمته .

والمسلم بطبيعة الحال لايقف عند حدود التمنى ولكنه مطالب بالعمل ، والسعى والجد ، وعلى ضوء الحديث الشريف السابق :

ـ يكون المسلم مطالَباً بقراءة القرآن وعدم الغفلة عن ذلك .

\_ كما يطالب بالإنفاق في وجوه الخير إذا كان ذا مال أو يسعى للكسب من وجوهه المشروعة حتى يقدر على الإنفاق في الحنير بقدر مايستطيع .

فعلى العبد أن يحسن نيته ، وقصده ، وأن يجتهد ويعمل ويخلص ، والله عز وجل يعينه وييسر له أموره ، ويوفقه برحمته وفضله .

عن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها قال : قال رسول الله عَلَيْهِ ﴿ يُقَالُ لَصَاحِبِ القُرآنِ ؛ إِقْرَأُ وارْقَ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ نقرؤُها ﴾

أخرجه البخارى والترمذي

عن حذيفة رضى الله عنه قال : « يامَعْشَرَ القُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فقَدْ سُبِقْتُمْ سَبْقاً بَعِيداً ، وإنْ أَخَذْتُمْ عينا وشِهالا لقد ضَلَلْتُمْ ضَلالاً بعيداً »

أخرجه البخارى





# القسم الرابع

- وجوب العناية بتعليم القرآن الكريم

ـ مايلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته

ـ ماينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولايغفل

عنه .

- في أداب متفرقة

- إحصاء

# وجوب العناية بتعليم القرآن الكريم

عن عثمانَ بن عفانَ رضى اللهُ عنه عن النبى عَلَيْكِيْهُ قال : ( خيرُكُمُ من تعلّم القرآنَ وعَلَمه )

رواه البخارى

وفي رواية : ( إن أفضَلَكُم من تعلُّم القرآنَ وعلَّمه )

رواه الترمذى وغيره

الرسولُ وَيَنْظِيَّةُ يلفت المؤمنين إلى مكانة القرآن الكريم ، ومنزلتِه ، وينبَّهُ إلى ضرورةِ العناية به ، العناية بتلاوته وحفظِه وتعليمِه وتنشئةِ أبناءِ المسلمين على توقيرِه وحبَّه والتعلق ِ به وتدبُّره وحفظهِ .

فالقرآنُ الكريم هو كلامُ ربِّ العالمين ، هو النور والهدايةُ وفيه الرشادُ والسلامة والشفاء من الجهل والهوى وأدرانِ الانحراف عن الصراط المستقيم الذى لا عِوجَ فيه ولا انحراف ، فيه العظاتُ والعِبرُ ، فيه الحكمةُ والسدادُ والحقُّ الثابتُ ، فيه مايُقَومُ الفكر ، ويجلُو صدأ العقل ، وينيرُ البصيرة ، ويُطَمئنُ القلبَ ، ويُهذَّبُ الضميرَ وَيصقلُه .

يقولُ الحقُّ تبارك وتعالى من سورة الإسراء (١):

﴿ وَنُنَزِّل مِنَ القرآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خَسَاراً ﴾ فخيرُ الناسِ اتّـجاها وسعْيا ، وأفضلُهم منزلةً هم أولئك الذين يتدبّرون آيات الله ، ويحفظُون كتابَ رَبِهم ، ويهتدون بهديه ، ويعملُون به ، ويقفون عنــد حدوده ويُلْزِمـون

أَنفسَهُم بَادَابِه وفضائِله ، ثم يعلِّمون المؤمنين كما تعلَّمُوا ، ويُعَوِّدون الناسَ على احترام القرآنِ ومجالسِه ، وعلى توقيره والخشوع والإنصاتِ عند سماعه والتدَبُّرِ عند قراءتِه .

يقول ابن كتير القرشي الدمشقيّ تعليقا على الحديث:

« وهذه صفاتُ المؤمنين المتبعِين للرسل ، وهم الكمَّلُ في أنفسهم ، المكمَّلِين لغيرِهم وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدِّى ، وهذا بخلاف صفة الكفَّار الجبَّارين الدّين لاينفعون ، ولايتركون أحداً ممَّن أمكنهم أن ينتفع كها قال تعالى : ﴿ الذين كفروا وصدُّوا عن سبيل الله زِدْناهم عذاباً فوق العذاب (١) وكها قال تعالى : ﴿ وَهُمْ يَنْهُوْن عَنه وَيَناُوْنَ عَنه ﴾ (١) في أصحِّ قولى المفسِّرين في هذا هو أنَّهم ينْهَوْن الناسَ عن اتباع القرآنِ مع نَأيهم وبُعدِهم عنه أيضا فجمعوا \_ أى الكفار \_ بين التكذيب والصدِّ كها قال تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كُنَّبَ بآياتِ الله وَصَدَفَ عنها ﴾ (١) فهذا شأنُ شِرَارِ الكفارِ ، كها تعالى : ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كُنَّبَ بآياتِ الله وَصَدَفَ عنها ﴾ (١) فهذا شأنُ شِرَارِ الكفارِ ، كها أنْ شأنَ الأخيارِ الأبرارِ أن يتكمَّل في نفسِه ، وأنْ يَسْعَى في تكميل عِيرهِ كها قال وَ السَّالِيَّة : ﴿ خَيرُكُمْ مَنْ تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمه » .

وكما قال تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِـمَّنْ دَعَا إِلَىٰ اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وقَال إنَّنِي مِنَ الْسُلِمِينَ ﴾ (٤) .

فَجَمَع بين الدعوةِ إلى الله سواءٌ كان بالأذانِ أوبغيرِه من أنواع الدَّعوة إلى اللهِ تعالى : من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مَّا يبتغى به وجُه الله ، وعَمِلَ هو فى نفسه صالحا ، وقال قولاً صالحاً أيضا فلا أحدَ أحسنُ حالاً من هذا » .

إن ابن كثير يلفِتُنا إلى الصورتين المتقابلتين :

- صورة الجاحد الكافر بكتاب الله الذي يسعى في الأرض فسادا يصد الناس عن التباعه ، ويعمل على حرمانهم من الخير والهدى والنور.

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ٨٨. (٢) سورة الأنعام : ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة الآنعام: ١٥٧ (٤) سورة فصلت: ٣٣

- وصورة المؤمن الصالح الذي يحبُّ الله ، ويحبُّ رسولَه ، ويحبُّ كتاب الله ، يتدبَّرُه ويوقُره ، ويحفظُه ، ويتعلَّمُ حِكَمَه وأحكامَه ، ثم يعملُ على نشرِ الهدى والخير والنورِ فى الناس فهو يعلمُ غيرة كتاب الله ، ويُبين له حَلالَه وحَرَامَه ، وحِكَمَهُ وأحكامَه ومواعِظَه وعِبَرَه ، ويُشَجِّعُ غيرة على تدبُّره وحِفْظِه .

إِنَّ الكَافَرَ الصادُّ عن سبيل ِ الله مفسدٌ في الأرض وعوْنٌ للشيطان .

أما المؤمن القارئُ للقرآن الذي يُعلِّم غيرَه كتابَ اللهِ مع الاهتداءِ بهديه فهو المصلحُ في الأرضِ من جُنْدِ الرحمنِ .

وشتّان بين الفريقين . . !

ولهذا دعا رسولُ الله عَلَيْكِيَّةً إلى إكرام حافظِ القرآن المداوم على تدبُّرِه وقراءته المراعى حرمتَه ، فقال :

« مِنْ تَعْظِيم جَلَالِ الله إكرامُ ثلاثةٍ : الإمام ِ المقسطِ ، وذى الشّيبةِ المسلم ، وحامل ِ القرآن غيرِ الغالى فيه ولاالجانى عنه » .

إن الرسولَ الحبيبَ ﷺ يَحُثُّ المؤمنين على توقيرِ القرآنِ والعنايةِ بتدبُّرِه وتلاوتِه وحفْظِه وتعلُّم حِكَمِه وأحْكَامِه والتزيُّن بآدابه . .

إِن بيوتَ المسلمين يجبُ أَن تُعنّى بالقرآن ، وأَن تحبّبُ أَبناءَها فيه ، وترغبَهُم في حفظِه ، وتنشئهم على توقيرِه وحسن الإنصات إليه حين يُتلى أمامَهُم ، والبيتُ الذي يُقرأ فيه القرآنُ تَهْبط عليه رحمةُ الله ، ويكثر خيرُه ، أمّا البيتُ الذي لايُقرأ فيه كتابُ الله فخيره قليل لأنه محروم من أعظم البركات .

عن أنس رضى الله عنه أن النبي عَلَيْكُ قال:

« إِنَّ البيتَ الذي يُقْرَأُ فيه القرآنُ يكثرُ خيرُه ، والبيتُ الذي لايُقرأ فيه القرآنُ يَقِلُّ رُه » .

وإِنَّ مدارسَ المسلمين ومعاهدَ العلم ِ في بلادِهم ، وجامعاتِهم ينبغي أن تزدانَ بتلاوةِ

القرآن وتعليم حِكَمِه وأحكامِه ، وألا يُحْرَمَ أبناءُ المسلمين في أيَّ مرحلةٍ من مراحل ِ التعليم من تعلَّم القرآنِ الكريم ، ومايُعِينُ على فَهْمه من كتبِ الحديثِ والتفسيرِ واللغةِ •

إن أفضل الأجيال في تاريخ أمة الإسلام الذين حملوا أمانة الدعوة إلى الله ، ونشر الفضائل ، وحماية الناس ، وتوطيد دعائم العدل والسلام في الأرض ، وتوفير الرخاء والطمأنينة للناس هم أولئك الذين تربّوا على مائدة القُرآن الكريم ، وكان القرآن نور بصائرهم وعقولهم وقلوبهم ودستور الفرد والأسرة والأمة ٠٠

قال رسولُ الله عَيَالِيَّةٍ فيا يرويه ابنُ عباس:

« من اتَّبَع كتابَ اللهِ هداه الله من الضلالةِ ، ووقاه سوءَ الحسابِ يوم القيامةِ ، وذلك أن الله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ فَمَن ِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَىٰ ﴾ (١) •

<sup>(</sup> ۱ ) سورة ط**ه** : ۱۲۳ ·

# مايلزم قارئ القرآن الكريم وحامله من تعظيم القرآن و حرمته

مِنْ حُرِمة القرآن ألا يسه المرءُ إلا طاهرا . (١)

مِنْ حُرمة القرآن أن يقرأه وهو على طهارة .

مِنْ حُرِمة القرآن أن يستاكَ ويتخللَ فيطيِّبَ فاه إذْ هو طريقُه .

ومن حرمته أن يكون حسنَ الهندام .

ومن حرمته أن يستقبلَ القبلة لقراءته .

ومن حرمته أن يتمضمض كلما تنخّع (٢).

ومن حرمته إذا تثاءب أن يُمسِك عن القراءة تعظيما حتى يذهبَ التثاؤب

ومن حرمته أن يستعيذَ بالله عند ابتدائه القراءة من الشيطان الرجيم ، ويقرأ بسم

الله الرحمن الرحيم إن كان ابتداء قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ .

ومن حرمته ألا يقطع القراءة بكلام الأدميين لغير ضرورة .

ومن حرمته أن يقرأه على تؤدة وترسيل وترتيل .

ومن حرمته أن يستعملَ فيه ذهنَه وفهمَه حتى يعقلَ مايخاطب به .

ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرْغَبَ إلى الله تعالى ويسألَه من فضله ، وأن يقف على آية الوعيد \_ التهديد \_ فيستجير بالله منه .

<sup>(</sup>١) الترمذي الحكيم

<sup>(</sup>٢) تنخع فلان : رمي نخاعته ، والنخاعة : مايخرجه الإنسان من حلقه من البلغم .

ومن حرمته أن يؤدِّيَ لكلِّ حرفٍ حقَّه من الأداء حتى يُبْرز الكلام باللفظ تماما فإن له بكل حرف عشرَ حسنات .

ومن حرمة القرآن ألا يتركه منشورا ، وألا يضع فوقه شيئا من الكتب حتى يكونَ أبدا عليًا لسائرُ الكتب عِلْها كان أو غيرُه •، وألا يُضْعَ القرآن بالأرض .

ومن حرمة القرآن أن يمحُوه من اللوح بالماء الطاهرِ ولايستخدمَ البصاق في ذلك ، وأن يضعَ الغُسالة في مكان طاهر . .

ومن حرمتَه أن يُعْطِيَ عينيه حظَّها منه .

قال رسول الله عَلَيْكِيهُ : « أعطوا أعينكُم حظَّها من العبادة » قالوا : يارسولَ الله وما حظُّها من العبادة ؟ قال : « النظرُ في المصحف والتفكُّر فيه والاعتبارُ عند عجائبه » .

وروى مكحول عن عبادةً بن ِ الصامت قال : قال رسولُ الله وَيَنْظِيَّةٍ : « أَفْضَلُ عبادةٍ أُمَّتِي قراءةُ القرآن نَظَراً » .

ومن حُرمته ألا يقرأ بألحان الغناء كلحُون أهل الفِسْق ولا بترجيع النصارى ولا نَوْح ِ الرهبانية فإن ذلك كلّه زيغ .

ومن حرمته ألا يجهرَ بعضٌ على بعض في القراءةِ فيفسدَ عليه حتى يبغِّضَ إليه مايسمع ، ويكونَ كهيئة المغالبة .

ومن حرمته ألا يُقرأ في الأسواق ولا في مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن ، وأثنى عليهم بأنهم إذا مرَّوا باللغو مروا كراما ، هذا لمروره بنفسه فكيف إذا مر بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو ومجمع السفهاء .

ومن حرمته ألا يَتوسَّدَ المصحفَ ولايعتمدَ عليه ، ولايرمى به إلى صاحبه إذا أراد أن نناوله .

ومن حرمته ألا يصغر المصحف ، روى الأعمش عن إبراهيم عن على ً رضى الله عنه قال : « لا يُصَغِّرُ المصحفُ » .

قلت : وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد رجل

فقال : مَنْ كَتَبه ؟ قال : أنا ، فضر به بالدرة وقال : عظّمُوا القرآنَ .

وروى عن رسول الله وَ أنه نهى أن يقال : مُسَيْجِد أو مُصَيْحِف « أى نهى أن ينطق اللفظ بصيغة التصغير » وهذا تأكيد لحرمة كتاب الله وبيوته .

ومن حرمته ألا يُخلط فيه ماليس منه .

ومن حرمته ألا يُحَلِّى بالذهب ولا يُكتبَ بالذهب فتخلطَ به زينةُ الدنيا .

وروى مغيرة عن إبراهيم : أنه كان يكره أن يُـحلى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند رءوس الآى أو يصغر .

وعن أبى الدرداء قال : قال رسول الله وَعَلَيْكَةٍ : « إذا زخرفتُم مساجدكم ، وحلَّيتُم مصاحفَكُم فالدَّبارُ عليكم » .

وقال ابن عباس ورأى مصحفا قدْ زُيِّن بفضَّة : « تُغْرُون به السارقَ وزينتُـه في جوفه » .

ومن حرمته ألا يُكْتَب على الأرض ولا على الحائطِ كما يُفعل ببعض المساجد المحدثة .

عن محمد بن الزبير قال : سمعتُ عمر بن عبد العزيز يحدُّث قال : مرَّ رسولُ الله وَيَلْكُونُ وسلم بكتاب في أرض فقال لشاب من هذيل « ما هذا ؟ » قال : من كتاب الله كتبه سدى .

فَقَالَ : « لعن الله مَنْ فعَلَ هذا ، لا تَضَعُوا كتابَ اللهِ إلا مَوْضِعَه » .

وضرب عمرُ بنُ عبد العزيز ابناً له رآه يكتبُ القرآنَ على حائط.

ويُستحب للمرء إذا ختم القرآنَ أن يجمعَ أُهلَه ويَدعُو ، وكان أنسُ رضى الله عنه يفعل ذلك وكذلك جَمْعٌ من السلف كان يدعو إخوانه ومحبيه لأن الرحمةَ تنزلُ عند خَتم القرآن .

عن إبراهيم عن التيمى قال : من خَتَم القرآنَ أولَ النهارِ صلَّت عليه الملائكةُ حتى يُسُبِح ، قال : فكانوا يستحبُّون أن يُعْتِمُوا أولَ الليل ِ وأولَ النهارِ .

# ماينبغيلصاحبالقـرآن أرياخذنفسهبهولا يغفلعنه

روى الترمذى عن أبى الدرداء قال : قال رسولُ الله عَلَيْكِيَّ : « أنزل الله فى بعض الكتب أوْ أوحى إلى بعض الأنبياء ، قلْ للذين يتفقّهون فى الدّين لغير الدين ، ويتعلّمون لغير العمل ، ويطلبون الدّنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مُسُوكَ (١) الكِباش وقلوبهُم كقلوب الذئاب ، ألسنتُهم أحلى من العسل ، وقلوبهُم أمر من الصبر : إيّاى يُخَادعون وبى يستهزئون لأتيحَنَ لهم فتنةً تَذَرُ الحليمَ فيهم حيران » .

- فيجب على حامل القرآنِ وطالبِ العلم أن يتَقى الله فى نفسهِ ، ويخلص العمل لله ، فإن كان تقدّم له شيء ممّا يكره فليبادر إلى التوبة والإنابة ، وليبتدىء الإخلاص فى التوبة وفى عمله ، فإن الذى يلزم حامل القرآنِ من التحفّظ أكثرُ ممّا يلزمُ غيرَه ، كما أنّ له من الأجرِ ماليس لغيره .

قال ابن عباس:

« لو أن حملة القرآنِ أخذوه بحقّه وماينبغي لأحبّهم الله ، ولكن طلبُوا به الدنيا فأبغضهم الله ، وهانوا على الناس » .

ـ وعلى صاحب القرآن أن يخلص في طلبه لله .

<sup>(</sup>١) المسوك مفرده المسك \_ بفتح الميم وسكون السين \_ وهو الجلد والقطعة منه : مَسْكَة ، يقال : هم في مسوك الثعالب . والمسح \_ بكسر الميم وسكون السين : الكساء من الشعر ، وثوب الراهب « مولد » والجمع أمساح ومسوح

وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة و في غير الصلاة لئلا ينساه ، وبهذا أوصانا رسول الله وَيَلَظِيَّةٍ ، ففي رواية مسلم عن ابن عمر أنه وَيَلَظِيَّةٍ قال : « إذا قام صاحبُ القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ، وإن لم يقم نَسِيَه » .

- \_ وينبغى له أن يكون لله حامدا ، ولنعمه شاكرا ، وله ذاكرا ، وعليه متوكلا ، وبه مستعينا ، وإليه راغبا ، وبه معتصل ، وللموت ذاكرا ، وله مستعدا .
- ـ أن يكون خائفا من ذنبه راجيا عَفْو ربّه ، ويكونَ الخوفُ في صحته أغلبَ عليه إذ لايعلم بما يُخْتَمُ له ، ويكون الرجاءُ عند حضور أجله أقوى في نفسه ، لحُِسْنِ الظنّ بالله ، قال رسولُ الله ﷺ :
  - « لايموتَنَّ أحدُكم إلا وهو يُحْسِنُ الظنَّ بالله » أى أنه يرحمه ويغفر له .
- أن يكون عالما بأهل زمانه ، متحفظا من سلطانه ، ساعيا في خلاص نفسه ونجاة مهجته ، مقدّما بين يديه مايقدر عليه من عرض دُنياه ، مجاهدا لنفسه في ذلك ما استطاع .
- \_ أن يكونَ أهمُّ أموره الورع في دينه ، واستعمال تقوى الله ومراقبته فيا أمره به ، ونهاه عنه .
- \_ ومن نصائح ابن مسعود لقارىء القرآن : « ينبغى لقارىء القرآنِ أن يُعْرَفَ بليلهِ إذا الناسُ نائمون ، وبنهارِه إذا الناسُ مستيقظون ، وببكائِه إذا الناسُ يضحكون ، وبصمْتِه إذا الناسُ يخوضون ، وبخشوعِه إذا الناسُ يختالون ، وبحُزْنهِ إذا الناسُ يفرحون » .

### ـ ونصيحة لعبد الله بن عمرو :

« لاينبغى لحامل القرآن أن يخوضَ معَ مَنْ يخوضُ ، ولايجهلَ مع مَنْ يجهل ، ولكن يعفو ويصفح لحقِّ القرآن ، لأن في جوفه كلامَ الله تعالى » .

ـ وينبغى له أن يأخذَ نفسَه بالتصاوُن عن طريق الشبهاتِ ، ويقلَ الضحك والكلامَ في مجالس ِ القرآن وغيرها بما لافائدةَ فيه ، ويأخذَ نفسه بالخلم والوقار .

- وينبغى له أن يتواضعَ للفقراء ، ويتَجنَّبَ التكبُّر والإعجابَ ويتجافى عن الدُّنيا وأبنائِها إنْ خاف على نفسِه الفتنة ، ويتركَ الجدلَ والمِراءَ ، ويأخذَ نفسه بالرفق والأدب .
- و ينبغى له أن يكونَ مَّنْ يؤمَنُ شرَّه ويُرْجَى خيرُه ويُسلَم من ضرَّه ، وألا يَسْمَعَ مِـمَّن نمَّ عنده ، وأنْ يصاحبَ مَنْ يعاونُه على الخيرِ ويدلُّه على الصدق ومكارم الأخلاق ، ويَزِينُه ولا يشيئه .
- ـ وينبغى له أن يتعلمَ أحكام القرآنِ فيفهمَ عن الله مُراده ، ومافرض عليه فينتفع بما يقرأ ، ويعمل بما يتلو.
- فها أقبح لحامل القرآنِ أن يتلو فرائضَه وأحكامَه عن ظهرِ قلبٍ وهو لا يفهم مَايَتْلُو ، فكيف يعمل بما لايفهم معناه !
  - ـ وما أُ قبح أن يُسألُ عن فِقْه مايتلوه ولا يدُريه !
- وينبغى له أن يعرف المدنى من المكى ليفرق بدلك بين ماخاطب الله به عباده في أوّل الإسلام ، وما نَدَبَهُم إليه في آخر الإسلام ، وما افترض الله في أوّل الإسلام ، ومازاد عليهم من الفرائض في آخره فالمدنى هو المؤيّد للمكّى في أكثر القرآن ، ولا يمكن أن ينسخ المكى للمدنى لأن المنسوخ هو المتقدّم في النزول قبل الناسخ له .
- ومن كماله أن يعرف الإعراب والغريب فذلك ممَّا يُسَهِّلُ عليه معرفة مايقراً ويُزيلُ عنه الشكِّ فيا يتلو.

## فيأدابمتفرقة

### ـ الأمر بالوضوء لمن مس القرآن :

عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### العلم والعمل:

في الموطأ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لإنسان :

( إنك في زمان كثيرٍ فقهاؤه ، قليلٍ قرّاؤه ، تحفظُ فيه حدودُ القرآن ، وتُضَيَّعُ حروفُه ، قليلٍ من يَسأل ، كثيرٍ من يُعطى . يطيلون فيه الصلاة ويَقْصرُ ون الخطبة ، يُبَدُّون فيه أعالهم قبل أهوائهم .

وسيأتى على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه ، كثيرٌ قرّاؤه ، تُخفظُ فيه حروف القرآن ، وتُضيّعُ حدودُه ، كثيرٌ من يَسأل ، قليلٌ من يُعطى ، يطيلون فيه الخطبة ، ويَقْصرُ ون الصلاة يبدّون فيه أهواء هم قبل أعماهم » أى يتبعون أهواء هم ، ويتركون العمل بالذى افتُرض عليهم .

### في الحث على العمل:

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال ، قال رسول الله وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ( إن من شرِّ الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لايرعوى إلى شيء منه ) أى أن المقصود هو العمل بمقتضى الكتاب لامجرد التلاوة باللسان والترتيل .

### لايتوسد القرآن:

عن السائب بن يزيد رحمه الله أن شُرَيجا الحضرمي ذُكر عند رسولِ الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : ( لايتوسد القرآن )

أخرجه النسائي .

#### المفردات:

لايتوسد القرآنَ : يجوز أن يكون مدحاً وأن يكون ذمًا .

فالمدح : أنه لاينام الليلَ عن القرآن ، فيكون القرآنُ متوسّدا معه ، لم يتهجد به . والذم : أنه لايحفظ من القرآن شيئا ، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن .

يقال : توسد فلانٌ ذراعه ، إذا نام عليها وجعلها كالوسادة .

عن البراء أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ زَيِّنُوا أَصُواتَكُم بِالقرآنِ ﴾

أى : الهجُوا بقراءته ، واشغَلُوا أصواتَكم به واتَّخذوه شِعارا وزينة .

#### في الجهر بالقراءة :

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : اعتكف رسول الله ﷺ في المسجد ، فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف السّتر ، وقال : ( ألا إن كلّكُم يُناجى ربّه ، فلا يُؤذينَ بعضُكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة \_ أو قال : في الصلاة).

أخرجه أبو داود ( وإسناده صحيح )

- عن عائشةَ رضِى اللهُ عنها قالتُ : سمِعَ رسولُ الله عَلَيْكَا وَ يَعَلَيْهُ رَجِلاً يَقَـراً فَى سورةٍ بِاللَّيل ، فقال : ( يرحمُه اللهُ ، لقد أَذْكرنى كذا وكذا آيةً كنتُ أُنسِيتُها من سورةِ كذا ) . وفي روايةٍ : « أَسْقَطْتُهُنَ من سورة كذا »

وفى أخرى (كان النبيُّ وَلَيْكِيْهُ يسمع قراءةً رجل في المسجد فقال : « رحمهُ اللهُ لقد أَذْكُرني آيةً كنتُ أُنْسِيتُها » هذه روايةُ البخاري ومسلم

نقل الحافظ عن الإسهاعيلى : أن النسيانَ من النبيِّ وَلَيْكِيْ الشيء من القرآنِ يكونُ على قسمن :

أحدها: نسيانُه الذي يتذكرُه عن قربٍ وذلك قائمٌ بالطباع البشرية ، وعليه يدلُّ قولُه وَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ وَللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَن السهو: « إنما أنا بشرٌ مِثْلُكُم أنْسَى كما تَنْسَوْن » والثانى: أن يرفعهُ اللهُ عن قلبِه على إرادة نسخ تلاوتهِ وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى: ﴿ سَنُقُرْنُكَ فَلاَ تَنْسَى إلا مَا شَاءَ اللهُ ﴾ (١)

فَأَمَا القَسَمُ الأول : فعارِضُ سريعُ الزوال بظاهر قوله تعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكَرَ وإِنَّا له لَحَافِظُونَ ﴾ (٢)

وأما الثانى : فداخلٌ فى قوله :﴿ مَا نَنْسَخْ مِن آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ (٣) على قراءة من قرأ بضم أوله من غير همز .

قال الحافظ: وفى الحديث: دليلٌ لمن أجاز النسيان على النبى وَيَلِيْهُ فيا ليس طريقُهُ البلاغ مطلقا ، وكذا فيا طريقهُ البلاغ ، بشرط أنه لا يقع إلا بعد ما يقَعُ التبليغ ، وبشرُطِ أنه لا يستمرُّ على نسيانه ، بل يحصل له تذكُّرُه ، إمّا بنفسه ، وإمّا بغيره ، فأمّا قبل تبليغِه فلا يجوزُ عليه النسيانُ أصلا ..

- عن عبد الله بن أبى قيس رحمه الله ، قال : سألت عائشة رضى الله عنها ، كيف كانت قراءة رسول الله وَيَنْظِيَّهُ بالليل ، أكان يُسرُ بالقراءة وأم يجهر ؟ ، فقالت : كل ذلك قد كان يفعل ، ربما أسر ، وربما جهر ، فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعَة » من حديث أخرجه الترمذي ، وأخرجه النساني إلى قوله « وربما جهر »

### في الخشوع والبكاء عند القراءة :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال لى رسولُ الله وَعَلَيْكُهُ : « اقرأ على القرآنَ » فقلتُ : يارسولَ الله ، أقرأ عليك وعليك أُنْزِل ؟ قال : « إِنِّسَى أُحِبُ أَنْ أَسَمَعُه من

غيرى » قال فقرأتُ عليه سورةَ النساء ، حتى جئتُ إلى هذه الآية : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَننا مِنْ كُلِّ أُمَّة بشَهِيدٍ وَجِئنا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلاءِ شَهِيدًا ﴾ . (١) قـــال :

« حسبُك الآنَ » فالتفَتُّ إِليه فإذا عيناه تَذْرفان » .

هذه رواية البخاري ومسلم ، وزاد مسلم في أخرى. قال :

قال النبيُّ عَلَيْكَا : « شهيدا عليهم مادمتُ فيهم \_ أو ما كنتُ فيهم \_ » شكُّ من أحد رواته .

#### المفسردات:

حسبك : بعنى : اسكُت ، وحقيقتُه كافيك .

تذرفان : ذَرَف الدمعُ : إذا جَرى .

- قالت عائشة رضى الله عنها : كان أبو بكر إذا قرأ القرآن كثير البكاء ، زاد بعضهم : في صلاة وغيرها .

عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : « قلتُ لجدَّتى أسهاءَ بنتِ أبى بكر : كيف كان أصحابُ رسول الله عَلَيْكَاتُهُ يفعلون إذا قُرِىء عليهم القرآن ؟ قالت : كانوا كها نعتَهُم اللهُ عزَّ وجل : تدمعُ عيونهُم ، وتقشعرُ جلودُهم ، قال : فقلتُ لها : إنَّ ناساً اليوم إذا قُرِىء عليهم القرآنُ خرَّ أحدُهم مغشيًا عليه ؟ فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »

وعن أسهاء رضى الله عنها قالت : ما كان أحدٌ من السلف يُغْشَى عليه ولا يُصْعَق عند قراءةِ القرآن ، وإنما يَبْكون ويقشعرُّون ، ثم تلينُ جلودُهم وقلوبهُم لذكرِ الله .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : القرآنُ أكرمُ من أن يُزيلَ عقولَ الرّجالِ .

فائدة : قال النووى رحمه الله : البكاءُ عند قراءة القرآن صفةُ العارفين ، وشعارُ الصالحين ، قال الله تعالى ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ (٢) ﴿ خَرُّوا سُجَدًا وَبُكيًا ﴾ (٢) ، والأحادثُ فيه كثيرة .

<sup>(</sup>۱) سورة النساء « ۲۱ » هورة الاسراء : ۱۰۹ « ۳ » سورة مريم : ۵۸

قال الغزالى رحمهُ الله : يُسْتَحَبُّ البكاءُ مع القراءة وعندها وطريق تحصيله : أن يُحْضِرَ قلْبَهُ الحزن والخوف بتَأمُّلِ ما فيه من التهديد والوعيدِ الشديد والوثائِق والعهود ، ثم ينظر تقصيرَهُ في ذلك ، فإن لم يحضرُه حزنُ فليبُكِ على فقد ذلك ، فإنه من أعظم المصائب .

ورُوىَ عن ابن عمرَ أنه مرَّ برجل من أهل العراق ساقطِ ، فقال : ما بالُ هذا ؟ قالوا : إذا قُرِىء عليه القرآنُ أو سمِعَ ذِكْرَ الله سَقَطَ ، قال ابنُ عمر : « إنّا لَنَحْشَى الله وما نسقط »

وقال ابن عمر: « إنَّ الشيطانَ يدخـلُ في جـوف ِ أحدِهـم ، ما كان هذا صنيعَ أصحـابِ محمَّد عَلَيْكُمْ ﴾

عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : سُئِلَ رسولُ الله ﷺ : أَىُّ الناسِ أحسنُ قراءةً ؟ قال : « من إذا سمعتَهُ يقُرأُ رأيتَ أنه يَخْشى الله عز وجل »

قال زيد بن أَسْلَم : قرأ أَبَيُّ بنُ كعب عند النبى ﷺ ومعه أصحابه ، فرقُوا ، فقال النبي ﷺ : اغْتَنِموا الدعاءَ عند الرقة فإنّــها رحمة » :

### ف كيفية قراءةِ النبيِّ عَلَيْكَةٍ :

عن قتادة وحمه الله ، قال : سألتُ أنسا عن قراءة رسول الله عَلَيْكَ ؟ فقال : كان يَدُ مدًا ، ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : يدُّ بسم الله ، وَيُكدُ بالرحمن ، ويكدُ بالرحمن

سأل يَعْلَى بنُ مملك أمَّ سلمةَ رضى الله عنها عن قراءة رسولِ الله وَيَلَاِلُهُ وصلاتِه ؟ قسالت : مالكم وصلاتُه ؟ ثم نعَتَت قراءته فإذا هي تنعتُ قراءةً مفسَّرةً حرفاً حرفاً .

وفى رواية الترمذى قالت : مالكم وصلاتُه ؟ كان يصلى ثم ينام بقدر ماصلى ، ثم يُصلى قدر مانام ، ثم ينام قدر ماصلى ، حتى يُصْبِح ، ثم نَعَتَتْ قراءتَه ، فإذا هى تنعتُ قراءةً مفسرةً حرفا حرفا . وللترمذى من رواية ابن أبى مليكة عنها قالت : كان رسولُ الله وَيَكُلِيَّهُ وسلم يُقَطِّع وَلَا يَقَلَّع وَالله عَلَي قَلْ : قول : الحمدُ لله ربّ العالمين ، ثم يقف ، الرحمن الرحمن الرحيم ، ثم يقف وكان يقرأ : ملك يوم الدين .

وأخرجه أبو دواودَ قال : قالت : قراءةُ رسولِ الله وَعَلَيْكَ : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمدُ الله وعَلَيْكِ : بسم الله الرحمن الرحيم : الحمدُ الله ربِّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، مَلِك يوم الدين ، يُقَطِّع قراءتَه آيةً آيةً .

#### فائدة:

وقد عدَّ بعضُهم الوقفَ على رؤوس الآى فى ذلك سننة وقال أبو عمرو: وهو أحبُّ إلى ، واختاره أيضا البيهقى فى « شعب الإيمان » وغيرُه من العلماء وقالوا: الأفضلُ الوقوف على رؤوس الآيات وإن تَعَلَّقَت بما بعدَها ، قالوا: واتّباعُ هَدْى رسولِ الله وَ الله والله وال

وعائشة رضى الله عنها سُئِلت عن قراءة رسول الله عَلَيْكِيَّة فقالت :

أَوَ تَقْدِرون على ذلك ؟ كان يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . ، يرتِّل آيةً أيةً .

#### المفردات:

يُوَتِّل : ترتيل القراءةِ التأتّى والتمهُّل وتَبْيين الحروف والحركات تشبيها بالثَّغْر المرتَّل وهو المشبّه بِنَوْرِ الأُقْحُوان .

### إيَّاكُم وتُرجيعَ الغنـــاء :

ذكر الامام الحافظ أبو الحسين رزين وأبو عبد الله الترمذى الحكيم في نوادر الأصول من حديث عن حذيفة بن اليان رضى الله عنه أن رسول الله وَ قَالَ : « اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتِها ، وإياكم ولحون أهل العشق ، ولحون أهل الكتابين ، وسيجىء بعدى أقوام يُرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنّوح ، لا يجاوزُ حناجرهم ، مفتونة قلوبهم ،

وقلوبُ الذين يُعجِبهم شأنهُم » أخرجه رزين ، ذكره السيوطى في الجامع الصغير وعزاه للطبراني في الأوسط « في سند هذا الحديث مقال ولكنا أثبتناه لتأمل معناه والانتفاع به »

#### المفدات:

( بلحون العرب ، اللحون والألحان : جمع لحن وهو النظريب وترجيع الصوت ، وتحسين قراءة القرآن ، أو الشعر ، أو الغناء ، ويشبه أن يكون هذا الذي يفعله قراء زماننا في بعض المجالس من اللحون الأعجمية التي يقرءون بها مما نهى عنه رسول الله وسلمين الترجيع في القراءة : ترديد الحروف ، كقراءة النصاري .

### \_ ماذا نقسول ؟

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولُ الله وَ عَلَيْكَ « مَنْ قرأَ منكم : « والتّينِ والزّيتُونِ » ، فانتهى إلى قوله : ﴿ أَليْسَ اللهُ بأَحْكُم ِ الْحَاكِمين ﴾ فلْيَقُلْ : وأنا على ذلك من الشاهدين .

ومن قرأ : ﴿ لا أُقْسِمُ بِيُومِ القيامَة ﴾ فانتهى إلى قوله ﴿ أَلَيْسَ ذَلْكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ المُوتَىٰ ﴾ ؟ فَلْيَقُلُ : بَلَىٰ ، وعزَّةٍ رَبُّنَا .

ومَنْ قراً : « والمرسكلات » فبلغ « فَياًى حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ ؟ » فلْيَقُلْ : « آمنًا بالله » قال إسها عيل بن أمية بن عمرو بن العاص الراوى عن الأعرابي لهذا الحديث : ذهبت أعيد على الرجل الأعرابي الذي رواه عن أبي هريرة ، وأنظر لعله \_ أي لعله نسي أو وهم في شيء. \_ قال ؛ يا ابن أخى ، أنظن أني لم أحفظه لقد حججت ستين حجة ، ما فيها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه «١» \_ هذه رواية أبي داود ..

وعن ابن عباس رضّى الله عنها : أن النبيِّ ﷺ كان إذا قرأ : ﴿ سَبِّح اسمَ رَبِّكَ الأَعْلَىٰ ﴾ قال : « سُبْحان ربِّي الأَعْلَىٰ »

\* أخرجه أبو داود ، وقال وروى موقوفاً على ابن عباس رضى الله عنها .

١١ » تصوير لقوة ذاكرته وعدم ذهوله عما يسمع ويحفظ ..

## إحصاء

روى سلام أبو محمد الحِمَاني أن الحجاج بن يوسف جمع القرَّاء والحفَّاظ والكُتَّاب ، فقال : أُخبروني عن القرآن كم من حرف هو ؟

قال : وكنتُ فيهم فحسبناه ، فأجمعنا على أن القرآن ، ثلاثهائة ألف حرف ، وأربعون ألف حرف وسبعائة حرف ، وأربعون حرفا ، « ٣٤٠٧٤٠ » حرفا .

قال : فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن ؟

فإذا هو في الكهف « ولْيَتَلَطُّفْ » في الفاء .

قال : فأخبروني بأثلاثه ؟

فإذا الثلث الأول رأس مائة (١) من « براءة » ، والثلث الثاني : رأس مائة وإحدى من طسم (٢) « الشعراء » ، والثلث الثالث : ما بقى من القرآن .

قال : فأخبروني بأسباعه على الحروف ، فإذا أولُ سُبْع في النساء : ﴿ فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ اِمْنَ اَمَنَ

والسُّبْعُ الثاني في الأعراف : ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ ﴾ (٤) في التاء من حبطت .

<sup>(</sup> ١ ) والثلث الثاني يبدأ من قوله تعالى « وعن حولكم من الأعراب منافقون .. » الآية

<sup>(</sup> ٢ ) الآية ١٠١ « ولا صديق حميم »

<sup>(</sup>٣) الآية: ٥٥

<sup>(</sup>٤) الآية : ٧٤٧

والسُّبع الثالثُ في الرعد : « أُكلُهَا دَائمٌ » (٥) في الألف في آخر أُكلها والسُّبع الثالثُ في الرعد : « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً » (١) في الألف . والسبع الخامس في الأحزاب : « وَمَا كَانَ لَمُوْمِن وَلا مُوْمِنَةٍ » (٢) في الهاء . والسبع السادس في الفتح : « الظَّانِّينَ باللهِ ظَنَّ السَّوْءِ » (٣) في الواو . والسبع السابع ما بقى من القرآن .

قال سلام أبو محمد : عملناه في أربعة أشهر ، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلةٍ رُبعا ، فأول ربع خاتمة الأنعام ، والربع الثالث خاتمة الزمر ، والربع الرابع ما بقى من القرآن .

### عدد أي القرآن:

#### العبدد

مروى عن الإمام على رضى الله عنه مروى عن الإمام على رضى الله عنه عنه ٦٢٣٦ آيات عند البصريين

وأجمعوا على أن عددها يزيد على ستة آلاف ومائتي آية ، والخلاف في العدد الزائد عن

- ذلك فهو:

ست وثلاثون آية عند الكوفيين و أربع آيات عند البصريين وتسع عشرة آية عند المكيين وست وعشرون آية عند الشاميين

<sup>(</sup>١٠) الآية: ٣٥

<sup>(</sup>٢) الآية : ٣٤

<sup>(</sup>٣) الآية: ٣٦

<sup>(</sup>٤) الآية : ٦

### عدد كليات القرآن وحروفه :

عدد الكلمات

۷۷٤٣٩ في قول عطاء بن يسار

عدد الحروف

في قول عطاء بن يسار

٣٤٠٧٤٠ في قول سلام أبو محمد الحياني

۳۲۱۱۸۰ في قول مجاهد

وجميعهم متفقون على أنها تزيد على : « ٣٢٠٠٠٠ » حرف

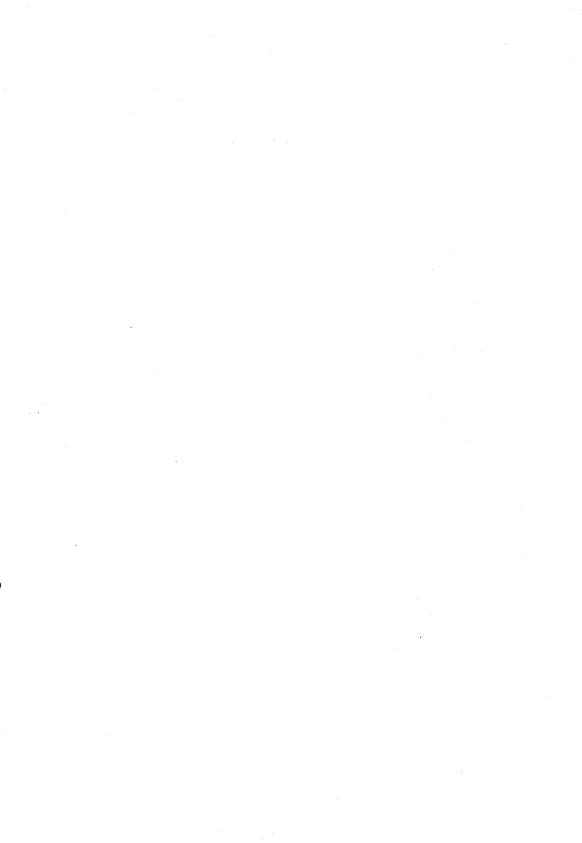

## القسم الخامس

دعوات مأثــورات شبت المراجــع

#### « دعـاء »

## ختم القرآن العظيم

أولاً : المأثور عن الإمام على زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما

## بسم الله الرحمن الرحيم

( اللَّهُمُّ ) اجْعَلْنَا وَوَالِدينا ، وَمَسَايِخَنَا وَمُعَلَّمِينا ، وَوَالِديهِمْ وَالْحَاضِرِينَ ، وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ : مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْمُفْلِحِينَ ، الْمُنْجِحِينَ (١) الْفَانِزِينَ ، البَارَينَ النَّعِمِينَ (١) ، الفَرِحِينَ ، النَّمِنِينَ الْمُسْتَبْسِرِينَ الْمُطْمَنِنَيْنِ ، الآمِنِينَ اللَّمْنِينَ الْمُلْكِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ اللَّمْنِينَ الللْمُسْتِينَ اللَّهُمِينَ اللَّمِينَ اللْمُسْتَعْمُ اللَّهِ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّمْنِينَ اللْمُعْلَالِمُ اللَّالْمُلْمُ اللَّمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِقِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُ الْمُلْمُلْمِينَ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللَّهُ الْمُلْمُلْمِينَا اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِينَ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ الْمُعْلَمِينِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْل

صَلَقَ الله الْعَلَى العَظِيم ، وَبَلَغ رَسُولُهُ النَّبِي الْوَفَى الْكَرِيمُ ، وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا ، وَسَيْدُنَا ، وَمَوْلاَنَا \* وَخَالِقُنَا ، وَرَازِقُنَا ، وبَاعِثْنَا ، وَوَارِثْنَا ، وَنَصِيرُنَا ، وَمَـن إليْهِ مَصِيرُنَا ، وَوَلِيْنَ ، وَالْحُمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ، وَلَهُ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِين ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ، وَلا عُدُوانَ إلا عَلَى الظّالِمِين .

وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ، وعَلَى آلِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِينِ ، وَعَلَى جَمِيدٌ بَجِيدٌ . أَصْحَابِهِ الْمُنْتَخَبِينِ ، وَعَلَى جَمِيدٍ الْمُلائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ، إِنَّ رَبَنَا حَمِيدٌ مجِيدٌ .

<sup>(</sup> ١ ) المنجحين : أي الصائرين ذوي نجع وظفر .

 <sup>(</sup> ٢ ) النعمين : أي النضرين ؛ يقال : نعم العود - كفرح - اخضر ونضر .

الْحَمْدُ لله الَّذِي حَمِدَ في الْكِتَابِ نَفْسَهُ ، واسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدِ كِتَابَهُ ، وَاسْتَخْلَصَ الْحَمْدَ لِنَفْسِهِ ، وَجَعَلَ الْحَمْدِ شُكُراً لَهُ مِنْ خَلْقِه • لِنَفْسِهِ ، وَرَضِي بِالْحَمْدِ شُكُراً لَهُ مِنْ خَلْقِه •

الْحَمْدُ لله يِجَمِيع عَامِدِهِ ، الْسُوجِبَّةِ لِسَزِيدِهِ ، الْسُؤَدِّيَةِ لَحَقِّهِ ، الْسُقَدِّمَةِ عِنْدَه ، الْمُودِيَّةِ لِمَنْ يُصَلِّلُ وَيُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المُضَلِّ الشَّلَةِ اللهُ أَنْ يُصَلِّلُ وَيُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ المُضْلَ الصَّلَوَاتِ كُلهَا ، وَأَنْ يَحْبُوهُ بِأَشْرَفِ مَنَاذِلِ الجِنَانِ وَتَعِيمِهَا ، وَشَرَيفِ المَنْزِلَةِ الْمُضَلَ الصَّلَوَاتِ كُلهَا ، وَأَنْ يَحْبُوهُ بِأَشْرَفِ مَنَاذِلِ الجِنَانِ وَتَعِيمِهَا ، وَشَرَيفِ المَنْزِلَةِ فِيهَا (٢) \_ يَاكُومِهُ .

\*\*\*

( اللَّهُمَّ ) إِنَّكَ أَحْضَرُ تَنَا خَنْمَ كِتَابِكَ الذي عَظَمْتَ حُرْمَتَهُ ، وَجَعَلْتُهُ مُهَيْمِناً عَلَى كُلُّ كِنَابِ أَنْزَلْتَهُ ، وَقُرْقَاناً فَرَقْتَ بِهِ بَينَ حَلالِكَ وَحَرَامِكَ ، وَفُرْقَاناً فَرَقْتَ بِهِ بَينَ حَلالِكَ وَحَرَامِكَ ، وَكَنَاباً فَصَلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً ، وَوَحْياً نَزَلْتَهُ عَلَى قَلْبِ نَبِيكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَيَكَلِيْهِ وَحَرَامِكَ ، وَكَتَاباً فَصَلْتَهُ لِعِبَادِكَ تَفْصِيلاً ، وَوَحْياً نَزَلْتَهُ عَلى قَلْبِ نَبِيكَ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَيَكَلِيْهِ بِالْجَاعِةِ ، وَشَفِيعا لِمَنْ أَنصَتَ بِفَهْمِ بِالْخَقُ تَنْزِيلاً ، وجَعَلْتَهُ نُوراً تَهْدِي مِنْ ظُلَم الضَّلالَةِ بِانْباعِهِ ، وشَفِيعا لِمَنْ أَنصَتَ بِفَهْمِ النَّصَدِيقِ إِلَى اسْتَاعِهِ ، ومِيزَانَ قِسْطٍ لايحيدُ عَنِ الْحَقُ ( منْطَقُ ) لِسَانِهِ ، (٣) وضَوْهَ هُدًى النَّصُدِيقِ إِلَى اسْتَاعِهِ ، ومِيزَانَ قِسْطٍ لايحيدُ عَنِ الْحَقُ ( منْطَقُ ) لِسَانِهِ ، (٣) وضَوْهَ هُدًى لاَتُطْبِي (١) الشَّبُهَاتُ نُورَ بُرُهَانِه ، وعَلَمَ نجاةٍ لايضِلُ مَنْ أَمَّ قَصْدَ سُنَّتِه ، ولا تَنَالُ يَدُ الْمَلَكَةِ مَنْ تَعَلَق بِعُرْوَة عِصْمَتِهِ \_ يَا كرِيمُ .

\* \* \*

( اللَّهُمْ ) فَإِذْ بَلَغْتَنَا خَاقِتَهُ ، وَحَبَبْتَ إِلَيْنَا تِلاَوْتَهُ ، وَسَهَلْتَ عَلَى حَواشِي أَلْسِنَتِنَا حُسْنَ إِعَادَتِهِ ؛ فَاجْعَلْنَا يَارَبُ ( يَا أَلله ) مِنْ يَنْلُوهُ حَقَّ تِلاوتِهِ ، وَيَرْعاهُ حَقَّ رِعَايَتِهِ ، وَيَدِينُ لَكَ بَاعْتِقَادِ التَّصْدِيقِ بِمُحْكَم بَيِّنَاتِهِ ، وَيَفْزَعُ إِلَى الإِقْرَارِ بُمِتْشَابِهِ آيَاتِهِ ، وَالاغْتِرَافِ بِأَنَّهُ مِنْ بَاعْتِقَادِ التَّصْدِيقِ بَعُحْكَم بَيِّنَاتِهِ ، وَيَفْزَعُ إِلَى الإِقْرَارِ بُمِتْشَابِهِ آيَاتِهِ ، وَالاغْتِرَافِ بِأَنَّهُ مِنْ عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ \_ يَا كَرِيمُ • عَنْ قَصْدِ طَرِيقِهِ \_ يَا كَرِيمُ •

<sup>(</sup>١) أي التي تصير أمثالها شفعا لها .

<sup>(</sup> T ) لا يحيد : لا يعدل عن الحق . (٤) لاتخبى : لاتطفىء : من أخبيت النار أطفيتها .

<sup>(</sup> ٢ ) المنازل : الأمكنة . والمنزلة : الرتبة والدرجة .

( اللَّهُمَّ ) وكما جَعَلْتَ قُلُوبَنَا مُذَلَلَةً بِحَمْلِهِ ، وَعَرفْتَنَا مِنْكَ شَرَفَ فَضْلِهِ ؛ فَاجْعَلْنَا يَارَبُ ( يَا أَلله ) مِمَنْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ ، وَيَأْوِى مِنَ الشَّبُهَاتِ إلى عِصْمَةِ مَعْقِلِهِ ، وَيَسْكُنُ فَى ظِلِّ جَنَاحٍ هِدَايَتِهِ ، وَيَهْتَدِى بِبَلَج إِسْفَارِ ضَوْئِهِ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِضَوْءِ شُعْلَةِ مِصْبَاحِهِ ، وَلا يَلْتَمِسَ اللهُدَى مِنْ غَيرِه - يَاكرِيمُ .

\*\*\*

( اللهُمَّ ) وَكَهَا نَصَبْتَهُ عَلَهَا لِلدَّلالَةِ عَلَيْكَ ، وَأَنْهَجْتَ بِهِ سَبِيلَ مَن نَزَعَاتُهُ إِلَيْكَ : فَاجْعَلْهُ وَسِيلًا لَنَ إِلَى أَشْرَفِ مَنازِلِ الْكَرَامَةِ ، وَسَبِباً نَحْوِى بِهِ النَّجَاةَ في غُرْبَةِ الْقِيامَة ، وَسَبِباً نَحْوِى بِهِ النَّجَاةَ في غُرْبَةِ الْقِيامَة ، وَسُلِماً نَحْوَى بِهِ النَّجَاةَ في غُرْبَةِ الْقِيامَة ، وَشَرَامَ السَّلامَةِ ، وَذَرِيعَةً نَقْدَمُ بِهَا إِلَى نَعِيمٍ دَارِ الْمُقَامَة يَاكْرِيمُ .

( اللهُمَّ ) وأَجْعَلْهُ لَنَا في ظُلم الليالي مُؤَّنِساً ، وَلاَقْدامِنا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعاصِي حَابِساً ، وَلاَنْسِنَتِنَا عَن الْخَوْضِ في الْبَاطِلِ مِنْ غَيرِ مَا آفَةٍ مُخْرِساً ، وَلَجَوارِحِنَا عَن الْجَيْرَاحِ السَّيِّنَاتِ زَاجِراً ، ولِم طَوَّتِ الْغَفْلَةُ عَنَا مِنْ تَصَفُّحِ اعْتِبارِهِ ناشراً ؛ حَتَى تُوصَل الْجَيْرَاحِ السَّيِّنَاتِ زَاجِراً ، ولِم طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَا مِنْ تَصَفُّحِ اعْتِبارِهِ ناشراً ؛ حَتَى تُوصَل إلى قُلُوبِنا فَهُم عَجائِبِ أَمْثالِهِ ، وَزَوَاجِرَ نَهْيِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الجِبَالُ عَن احْتَالِه - يَاكريمُ .

( اللَّهُمَّ ) وَاجْبُرْ بِهِ خَلَتَنَا بِالْغِنَى مِنْ عُدُم الْإِمْلاق ، وَسُقْ إليْنَا بِهِ رَغَدَ العيشِ وَخِصْبَ السَّعَةِ فَى الْأُرْزَاقِ ، وَآعْصِمْنَا بِهِ مِنْ هَفْوةٍ الْكُفْرِ وَدَوَاعِى النَّفَاق ، وَجَنَبْنَا بِهِ الضَّرَائِبَ (١) الْمُذْمُومَةَ وَمَدَانِيَ (١) الْأَخْلاق ؛ حَتَى تُطَهِرنا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهِيرهِ ، وَتَقْفُو بِنَا آثَارَ الَّذِينَ آسْتَصْبَحُوا بِنُوره ، وَلَمْ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَيَقْتَطِعَهُمْ بِخَدَائِع عُرُورِه \_ يَاكرِيمُ .

( اللَّهُمَّ ) وَكَا أَكْرَمُتَنَا بِخَتْم كِتابِكَ ، وَنَدَبتَنا إلى التَّعَرُّضِ لِجَزِيلِ ثَوَابِكَ ، وَحَدْرُتَنَا عَلَى لِسَانِ وَعِيدِهِ أَلِيمَ عَذَابِكَ ؛ فَاجْعَلْنَا يَارَبِ ( يَاأَلَلَه ) مَنْ يُحْسِنُ صُحْبَتَهُ في مَوَاطِنِ عَلَى لِسَانِ وَعِيدِهِ أَلِيمَ عَذَابِكَ ؛ فَاجْعَلْنَا يَارَبِ ( يَاأَلَلُه ) مَنْ يُحْسِنُ صُحْبَتَهُ في مَوَاطِنِ الْخُلُواتِ ، وَيُجِلُ حُرْمَتَهُ عَنْ أَمَاكِن الْوُثُوبِ عَلَيْهِ مِنَ الْخُلُواتِ ، وَيُجِلُ حُرْمَتَهُ عَنْ أَمَاكِن الْوُثُوبِ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاتِ ؛ حَتَّى يَكُونَ لَنَا في الدُّنْيَا عَن الْمَحَارِمِ ذَائِداً ، وَإِلَى النَّجَاةِ في غُرْبَةِ الْقِيَامَةِ السَّعَامِةِ الْقَيَامَةِ

<sup>(</sup>١) الضرائب : الطبائع مفردها ضريبة ؛ وهي الطبيعة والسجية .

<sup>(</sup> ٢ ) مدانيء الأخلاق : خسائِسها ورذائلها ، جمع مدناً ، مصدر ميمي بمعنى الدناءة .

قَائِداً ، وَلَنَا عِنْدَكَ بِتَحْلِيلِ حَلالِكَ وَتَحْرِيم حَرَامِكَ شَاهِداً ، وَبِنَا عَلَى خُلُودِ الْأَبَدِ في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَافِدًا \_ يَاكُرِيمُ ·

( اللهُمَّ ) وَسَهَّل بِهِ عَلَى أَنْفُسِنَا عِنْدَ الْمَوْت كُرَبَ السِّياق ، وَعَلَوْ (١) الْأَنِينِ إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحِ التَّرَاق ، وَتَجَلَى مَلَكُ الْمَوْتِ صَلَى الله عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَبْضِهَا مِنْ حُجُبِ الْغُيُوبِ وَقِيلَ مَنْ رَاق ، وزاف (٢) هَا مِنْ ذُعَافِ مَرَارَةِ الْمَوْتِ كَأْساً مَسْمُومَة الْمَدَاق ، وَرَماهَا عَنْ قَوْسِ الْمَنَايا بِسَهُم وَحْشَةِ الْفِرَاق ، وَدَنامِنًا الرَّحِيلُ إلى الآخِرَةِ وَصَارَتِ الْأَعْالُ قَلائِدَ في الْأَعْناق ، وكانتِ الْقُبُورُ هِي الْمَاوَى الى مِيقاتِ يَوْمِ التَّلاق ِ عَاكِرِيمُ .

( اللَّهُمَّ ) وَبَارِكُ لَنَا فَ حُلُولِ دَارِ الْبِلَى (٣) ، وَطُولِ الْإِقَامَةِ بَينَ أَطْبَاقِ الشَّرَى ، وَاجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِرَاقِ الدُّنْيَا خَيرَ مَنَازِلْنَا ، وَافْسَحُ لَنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ضِيقَ مَدَاخِلِنَا ، وَاغْسَحُ نَنا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ضِيقَ مَدَاخِلِنَا ، وَاغْضَحْنَا يَامَوْلانَا فِي حَاضِرِي الْقِيَامَةِ بُوبِقاتِ (٤) الآثام ، واعْفُ عَنّا ما ارْتَكَبْنا مِنَ الْحَرَامِ ، وارْحَمْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِي مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَيْكَ ذُل مَقَامِنَا ، وَثَبَّتْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرَابِ جُسُورِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْمَجَازِ عَلَيها زَلَةَ أَقْدَامِنَا ، وَنَجَنَا بِهِ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَشَدَائِدِ أَهُوالِ يَوْمِ الطَّامَةِ ، وَبَيضْ بِهِ وُجُوهِنَا إذا اسْودَتْ وُجُوهُ الْعُصَاةِ فِي مَوْقِفِ الْحَسَرَةِ وَالنَّذَامَةِ – ياكُرِيمُ •

( اللَّهُمَّ ) وَاصِلْ بِهِ صَلاحَ ظَاهِرِنَا ، وَاحْجُبْ بِهِ خَطَرَاتِ الْوسَاوِسِ عَنْ صِحَةِ ضَمَائِرِنا ، وَاغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُوبِنَا وَمُوبِقَاتِ جَرَائِرِنَا ، وانْف بِهِ وَحَرَ (٥) الشُّكُوكِ عَنْ صِدْق سَرَائِرِنا ، واغْمَعْ بِهِ مُتَنَائِيَاتِ أُمُورِنَا (٦) ، واشْرَحْ بِهِ صُدُورَنَا ، ويَسَرُّ بِه أُمُورَنَا ، واكسنا بِهِ حُلَلَ الْأَمَانِ في نُشُورِنَا ، وأَطِلْ بِهِ في مَوْقِفِ السَّاعَةِ جَذَلَنَا وَسُرُ ورَنَا - يَاكِرِيمُ •

<sup>(</sup>١) العلز ـ بالتحريك ـ : الهلع الذي يصيب المريض والمحتضر .

<sup>(</sup> ٢ ) زَاف ـ بالزاي ـ : دفع . وفي نسخة بالدال المهملة بمعنى خلط . والذعاف ـ بالذال ـ : السم .

<sup>(</sup>٣) دار البلي : هي القبر . ((٤)) موبقات : مهلكات . ((٥)) الوحر ـ بالتحريك : الغش .

<sup>((</sup>٦)) متنائيات : متباعدات ومتفرقات ؛ من تناءى ، بعنى تباعد .

( اللَّهُمَّ ) واحْطُطْ بِهِ عَنَا ثِقَلَ الأَوْزَار ، وَهَبْ لَنَا بِه حُسْنَ شَهَائِلِ الْأَبْرَارِ ، واقْفُ بِنَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنَا ثِقَلَ اللَّوْزَاد ، وَهَبْ لَنَا بِه خُوائِد غُفْرائِك ؛ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُوَاقِبَ صَفْحِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضُوَائِكَ ، يَاأَكُمَ مَنْ سُئِلَ ، وَأَوْسَعَ (١) وَتُحْفَ بَوَادِى إَحْسَائِك ، ومَوَاهِبَ صَفْحِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضُوَائِكَ ، يَاأَكُمَ مَنْ سُئِلَ ، وَأَوْسَعَ (١) مَنْ جَادَ بِالْعَطَايَا ، وَهَبْ لَنَا الصَّبْرَ الْجَعِيلَ عَنْدَ حُلُولِ الرَّزَايَا ، وامْنُنْ عَلَيْنَا بِالْاسْتِعْدَادِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنَايا ، وعَافِنا مِنْ مَكْرُوهِ مَايَقَعُ مَنْ عَنْدُ و الْبَلايا \_ ياكريم ،

\*\*\*

أَثْرَاكَ تَعُلُّ(') إلى الأعْنَاقِ أَكْفَا تَضَرَّعَتْ إلَيْكَ ! وَاعْتُمِدَتْ فَى الصلاة عند الركوعِ والسجود بَيْنَ يَدَيْكَ '') ، أَوْتُقَيِّدُ بِأَنْكَالِ الجَحِيمِ ('') أَقْدَاماً سَعَتْ إلَيْكَ ، وخَرَجَتْ مِنْ مَنَانِظِا لاحَاجَة لَما إلا الطَّمَع وَالرَّعْبَة فِيها لَدَيكَ ؛ مَنَّا مِنْكَ عَلَيْها ( ياسيِّدى ) لامَنًا مِنْها عَلَيْكَ ، بَلْ لَيْت شِعْرِى ('')؛ أَتُرَاكَ تُصِمُّ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا ('') أَسْهاعاً تَلَذَّذَتْ بِحَلاوة تِلاَوَة كِتَابِكَ الَّذِي الْوَلْتَة ؟ أَوْتَطْمِسُ بِالْعَمَى فَى ظُلَم مَهاوِيها أَبْصَاراً بَكَتْ إلَيْكَ ؛ خَوفاً مِنَ الْعِقَابِ وَفَزَعاً مِنَ الْحِسَابِ ! أَمَا وعِزَّتِكَ وجَلالِكَ ، مَا أَصْغَتِ الْأَسْاعُ حَتَّى صَدَّقَتْ ، ولا أَسْبَلَتِ الْعُيُونُ وَلِكَفَ الْفَبَونُ الْعَبَرَاتِ حَتَّى أَشْفَقَتْ ، ولا عَجَّتِ الأَصْوَاتُ إلَيْكَ بِالذَّعَاءِ حَتَّى خَشَعَتْ ، ولا عَجَّتِ الأَصْوَاتُ إلَيْكَ بِالدَّعَاءِ حَتَّى خَشَعَتْ ، ولا عَجَّتِ الأَصْوَاتُ إلَيْكَ بِاللَّهُ مَا وَعِثَارِهَا فَيَامَنُ أَكْرَمَنَا ولا عَجَّتِ الْأَسْنُ مَا وَعَلَاهِا وعِثَارِهَا فَيَامَنُ أَكْرَمَنَا ولا اللَّهُ مَ عَلَى مَاكَانَ مِنْ زَلِيها وعِثَارِهَا فَيَامَنُ أَكْرَمَنَا فِالتَّصُدِيقَ ، عَلَى اللَّهُ مَ ) مِنْكَ بارَبُ فَى بالتَصْدِيق ، عَلَى اللَّهُمُ ) مِنْكَ بارَبُ فَى الْمَاتِ الْمَالِيَا مِنْ شَواهِدِ التَحْقِيق : أَيْدُنَا ( اللَّهُمَ ) مِنْكَ بارَبُ فَي

<sup>(</sup> ١ ) من أسيائه تعالى « الواسع » أي ذي الفضل الشامل . والنوال الكامل والرحمة العامة .

<sup>(.</sup>Y.) أتراك تفل إلخ: اى ايظن بك ان تفعل هذا ! كلا !؟ فهو استفهام بعنى النفى .

<sup>(</sup>٣) اعتُمدت : أي اتُّكي، على هذه الأكف في الركوع والسجود ، والعبارة فيها تصرُّف لتوضيّع المعنى وفي الأصل « اعتَمدت في صلاتها راكعة وساجدة ... »

<sup>(</sup>٤) أنكال الجحيم: قيودها في الأقدام. وأما أغلالها فغي الأعناق.

<sup>(</sup> ٥ ) ليت شعرى : أي ليتني أعلم

<sup>(</sup>٦١) أطباقها : جمع طبّق \_ بفتح الأوسط \_ وهو الفطاء والغشاء والحال والمنزلة ، والمقصود أهوال جهنم وشدائدها ، والاستفهام هنا للنفى وهو على سبيل الرجاء والدعاء ، أي يارب الاتممّ \_ أي لا تسدّ \_ بزفير جهنم وحرّها أسهاعا طالما تلذذت بحلاوة سهاع القرآن .

هٰذِهِ السَّاعَةِ الشرِّيفَةِ الْمُبَارَكَةِ عِنْدٌ خَتْم ِ الْقُرْآنِ بِالْعِصْمَةِ والتَّوْفِيقِ - يَاكرِيمُ.

( اللَّهُمَّ ) وَآنِسْ وَحْشَنَتَا بِطَاعَتِكَ بِامُؤْنِسَ الْفَرْدِ الْحَيْرُانِ فِي مَهَامِهِ الْقِفَارِ ، وَتَدَارُكُنَا بِعِصْمَتِكَ يَامُدْرِكَ الْغَرِيقِ فِي لَجَجِ الْبِحَارِ ، وخَلَصْنَا ( اللَّهُمَّ ) بِلُطْفِكَ مِنْ شَدَائِدِ تِلْكَ الْأَهْوَالِ وَالْأَخْطَارِ ، وصَلَى الله عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ ، وعَلَى آلِهِ الطَّيِينَ الْأَخْيَارِ وصَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى سَيِّدنا مُحَمَّدِ النَّبِي الْمُخْتَارِ ، وعَلَى آلِهِ وَإِخُوانِهِ مِنَ وصَلَّ ( اللَّهُمَّ ) عَلَى آبائِهِ وَإِخُوانِهِ مِنَ الْمُوحَدِين ، وعلى آبائِهِ وَإِخُوانِهِ مِنَ الْمُوحَدِين ، وعلى أَزُوا جِهِ الطَّاهِرَاتِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُعْرِينَ ، وعلى أَبِينَا آنَمَ وَأَمْنَا حَوَاءَ وَمَنْ وَلَدَا مِنَ المُؤْمِنِينَ ، وعلى الصَّحَابِةِ وَالنَّابِعِينَ ، وعلى السَّحَابِةِ وَالنَّابِعِينَ ، وتَابِعِي التَّابِعِينَ ، مِنْ يَوْمِنا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِين ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ وفيهِمْ بِرَحْمَتِكَ وَالَّابِعِينَ ، وتَابِعِي التَّابِعِينَ ، مِنْ يَوْمِنا هَذَا إِلَى يَوْمِ الدِين ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ وفيهِمْ بِرَحْمَتِكَ وَالنَّابِعِينَ ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ وفيهِمْ بِرَحْمَتِكَ وَالنَّابِعِينَ ، وعَلَيْنَا مَعَهُمْ وفيهِمْ بِرَحْمَتِكَ عَالَمُ وَلَيْنَا مَعَهُمْ وفيهِمْ بِرَحْمَتِكَ وَالْمَرِينَ .

[ وَهَبَ الله (١) لَنَا وَلَكُمْ سَوالِفَ الآثام . وَعَصَمَنَا وَإِيَّاكُمْ فِيها بَقِيَ مِنَ الْأَيَّام ، وتَقَبَّلَ مِنْكُمُ الصَّلاةَ والقِرَاءَةَ والصَّدَقَة . والدُّعَاءَ والْحَجَ والصَّيام ، وأَحَلَنَا وَإِيَّاكُمْ بِرَخْمَتِهِ دَارَ السَّلام ، وَلاَزَاناوَإِيَّاكُمْ قَبِيحًا بَعْدَ هٰذَا الْمَقام ، وتَلقَّى أَمْوَاتَنا وأَمُواتَكم وأَمُواتَ المُسلمينَ بالْإِتحافِ والْإِكرام ، والإنعام ] .

وصلى الله على سَيِّدنا محمدٍ خَيرِ الأنام ، وعلى آله الخِيرَةِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ . وَسَلَّم تَسَلَّمُ كثيراً والحمدُ لله رَبِّ العالمين ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصَفُّونَ ، وسَلَّامُ على المُسلين . والحمدُ لله ربِّ العالمين ﴾ .

<sup>(</sup> ١ ) الظاهر أن مابين المربعين إنما يقال عند ختم الجمع من القراء: في حضورهم : كيا في المقارىء المعروفة

## دعـــاء ختم القرآن العظيم

الشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني

### ۲.

صَدَقَ الله الْعَظِيمُ الَّذِى لا إلَ هُ الْمَتَوَ حَدُ فِي الْحَلَا بِكَالِ الْجَالِ تَعْظِياً وَتَكْبِيراً ، المَّنْفَرِدُ بِتَصرِيفِ الْأَحْوَالِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْالِ تَقْدِيراً وَتَدْبِيراً ، الْمَتَعَالَى بِعَظْمِيهِ وَتَكْبِيراً ، المُنْفَرِدُ بِتَصرِيفِ الْأَحْوَالِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْالِ تَقْدِيراً وَتَدْبِيراً ، المُتَعَالَى بِعَظْمَتِهِ وَجَعْدِهِ النَّذِي نَزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ . لِيكُونَ الْعَالَمِينَ نَذِيراً ، وَصَدَقَ رَسُولُه وَ اللَّيْ اللهُ تَسْلِياً كَثِيراً ، اللهِ عَلَى أَرْسَلَهُ إلى جَمِيعِ التَّقلَينِ الجِنِّ وَالْإِنْسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ، ودَاعِياً إلى الله يَاذِيهِ وَسَرَاجاً مُنِيراً .

اللهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ نِعَمِكَ الْعَظِيمَةِ ، وَآلائكَ الْجَسِيمَةِ حَيْثُ أَنْزِلْتَ عَلَيْنَا خَيْرُ كُتُبِكَ ، وَأَرْسَلْتَ إِلَيْنَا أَفْضَلَ رُسُلِكَ ، وَشَرَعْتَ لنا أَفْضَلَ شَرَائِعِ دينِكَ وَجَعَلْتَنَا مِنْ خَيرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ، وَهَدِيْتَنَا لِعَالِم دِينِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ لِنفسِكَ وَبَنَيْتَهُ عَلَى خَسْ : شَهَادَةِ أَنْ لاإلْهَ إلا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْم رَمَضَانَ وَحَجِّ بَيْتِ الله الله الله الْحَرام ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَايسَرْتَهُ مِنْ صِيامِ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَقَيَامِهِ وَيَلاوَق كِتَابِكَ الْعَزِيزِ الّذِي (لايَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ ) .

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدُ مُجِيدُ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَجِيدٌ . اللّهُمَّ إِنَّا عَبِيدُكُ

بَنُو عَبِيدِكَ بَنُو إِمَائِكَ نَوَاصِينَا بِيَدِكَ مَاضٍ فِينَا حُكْمُكَ عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ .

نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتُهُ فَى كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أُواسْتَأْثُرْتَ بِهِ فَي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجِلاَةً احْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَعُمُومِنَا .

اللَّهُمَّ ذَكَرْنَا مِنْهُ مَانَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا ، وَٱرْزُقْنَا تِلاَوَتَهُ آنَاءَ ٱللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْذِي يُرْضِيكَ عَنَا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِـمَنْ يُـحِلُ حَلالَهُ وَيُـحَرِّمُ حَرَامَهُ وَيعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَيُؤْمِنُ بِمُتَسَابِهِهِ وَيَتْلُوهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ .

اللَّهُمَّ اَجْعَلْنَا مِمَّنْ يُقِيمُ حُدُودَهُ وَلا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يُقِيمُ حُرُوفَهُ وَيُضِيعُ حُدُودَهُ اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّن إِنَّبَعَهُ الْقُرْآنُ فَزَجَ في اجْعَلْنَا مِمَّن إِنَّبَعَهُ الْقُرْآنُ فَزَجَ في عَلَنَا مِمَّن إِنَّبَعَهُ الْقُرْآنُ فَزَجَ في عَفَاهُ إلى النَّارِ، وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ القُرْآنِ الَّذِينَ هُمْ أَهلُكَ وَخَاصَّتُكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاجِينَ.

اللَّهُم ٱغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِاتِ وَأَلَفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنَهِمْ وَأَنْصُرُهُمْ عَلَى عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ ، وَآهْدِهم سُبُلَ السَّلام وَأَخْرِجْهُمْ مِنَ الظُّلُهَاتِ إلى النُّورِ وَبَارِكْ هُمْ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَهُمْ وَآجْعَلْهُمْ النُّورِ وَبَارِكْ هُمْ فِي أَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَذُرِيَاتِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَهُمْ وَآجْعَلْهُمْ شَاكِرِينَ لِنِعَمِكَ مُثْنِينَ بَهَا عَلَيْكَ قَابِلِيهَا ، وَأَتِمَهَا عَلَيْهِمْ بَرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاجِينَ .

اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَجَمِيع مَوْتِي المَؤْمِنِينَ الَّذِينَ شهِدُوا لَكَ بِالْوحْدَانِيَّةِ ، وَلِنَبِيِّكَ بِالرِّسَالَةِ وَمَاتُوا عَلَى ذُ لِكَ .

اللَّهُمَ اغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَافِهِمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلِهُمْ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْهَاءِ وَالنَّاجِ وَالبَرْد ، وَنَقَهِمْ مِنَ الذُنُوبِ وَالخُطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ بِالْهَاءِ وَالنَّطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ فَر ربنا اغْفِرْ لَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فَى قُلُوبِنَا غِلاَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِلَّكَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلَّهِ عَاجِلَهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهِ مَا عَلَمْ اللَّهُ عَاجِلَةِ وَآجِلِهِ مَا عَلَمنا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ ، ونَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ

ورَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَكَلِيْتُهِ وعِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ورَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَكَالِيَّةِ وعَبَادُكَ الصَّالِحُونَ .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وعَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وعَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ.

اللَّهُمَّ لاَتَدَعُ لنَا ذَنْبًا إلاغَفَرَتَهُ وَلاهَماً إلاَفَرَّجَتَهُ وَلا دَيْنًا إلاَقضَيْتَهُ وَلامَرِيضا إلا شَفَيْتَهُ وَعَافَيْتَهُ وَلا حَاجَةً هِي لَكَ رِضاً وَلنَا فِيها صَلاحٌ إلاقَضِيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ .

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسَّرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ · رَبَّنَا لاَتُزغْ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ .

رَبَنَا لاَتُوَاخِذِنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانُنَا ، رَبَنَا وَلاَتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصراً كَمَا حَلَّتُه عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ، رَبَّنَا وَلا تُحَمَّلُنَا مَالا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتِ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .

رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

سُبُعَانَ ربُكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمَانَ .

وَصَلَىٰ اللهُ عَلَى خَيرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ.

# ثَبِتُ المراجع

| القرن الهجرى | المؤلف                               | الكتاب                                   |
|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|              | لأبى عبدالله محمد بن أحمد            | ۱ – تفسير القرطبي                        |
| السابع       | الأنصارى القرطبي                     | « الجامع لأحكام القرآن »                 |
|              | لأبى محمد عبد الحق بن عطيه           | ٢ – المحرر الوجيز في تفسير الكتاب        |
| السادس       | الغرناطي                             | العزيز « الجزء الأول »                   |
|              | الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء  | ۳ – تفسیر ابن کمثیر                      |
| الثسامن      | إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي       | « الجزء الأول »                          |
| الثسامن      | للإمـام ابن كـثير                    | ٤ – فضائل القرآن                         |
|              | الإمام مجدالدين أبى السعادات المبارك | ٥ – جامع الأصول في أحاديث الرسول         |
| السابع       | ابن محمد: ابن الأثير الجزرى          | الجزء الثانى : تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط |
| الخامس       | لأبي القاسم هبة الله بن سلامة        | ٦ – الناسخ والمنسوخ                      |
| العاشىر      | للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي     | ٧ - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة       |
|              | لشيخنا الجليل                        | ۸ - صفوة صحيح البخارى                    |
| الرابع عشىر  | الشيخ عبدالجليل عيسى أبو النصر       | « الجزء الثالث »                         |
|              | لشيخنا الجليل                        | ۹ – شوح المختسار                         |
| الرابع عشر   | الشيخ محمد داود بيهى                 | من هدى الرسول عَلَيْظُ                   |
|              |                                      | وكتب أخرى                                |

تم الفراغ من تأليف هذا الكتاب في عام ١٣٩٩ من الهجرة (١٩٧٩ من الميلاد) وتم طبعه في عام ١٤٠٠ من الهجرة (١٩٨٠ من الميلاد) بموافقة:

١ – رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد «مراقبة الكتب وطبعات المصاحف» بالمملكة العربية السعودية «خطاب رقم ١٣٩٨ في ١٣٩٩/٩/١٣ هـ » .

٢ - وزارة الإعلام « إدارة المطبوعات / جدة » بالمملكة العربية السعودية ( خطاب رقم ١٣٧٨ /م/ج في ١٣٩٩/٦/٢٥ هـ ) .

(إدارة التربية الإسلامية)

المحترم

سعادة الأخ مدير إدارة المكتبات المدرسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد،

إشارة إلى شرح معالى الوزير برقم ١٤٣٢ وتاريخ ١٤٠٢/٤/٦ هـ حول كتاب مع القرآن الكريم تأليف / أحمد بن محمد طاحون.

وبالاطلاع عليه وجدته نافعاً لطلابنا – إن شاء الله – فقد تضمن فصولاً جيدة حول القرآن الكريم وعلومه وما ينبغى له من آداب ، وبحوثناً قيمة حول مكانة السنة النبوية الشريفة وحجيتها مراعياً في كل ذلك سلاسة الأسلوب ووضوح الأفكار وجمال العرض.

ويكون مفيداً إن تمكنت إدارة المكتبات من توفيره بمكتبات المدارس العامة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بصفة خاصة.

ولكم تحياتي ،،،

مدير إدارة التربية الإسلامية حمد إبراهيم الصليفيح

## الفهرس

| فحة  | ع        | 31          | الموضوع                                                           |
|------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥    |          |             | تقديم                                                             |
|      |          |             | تصدير                                                             |
| 11   |          |             | القسم الأول                                                       |
|      |          |             |                                                                   |
| ١٨   | ٠        |             | نزول القرآن منجما                                                 |
| 77   | ٠.       |             | معنی الناسخ والمنسوخ                                              |
|      |          |             | - 11 .15                                                          |
| ۲۸   | ٠        |             | ت تب الق آن الکی میده                                             |
| 79   | ۱        |             | ترتيب القرآن الكريم وجمعه                                         |
| 7 8  |          | · · · · · · | تفسير القرآن الكريم بالرأى                                        |
| 47   | ٠. ١     |             | القران الكريم اعظم معجزات النبي عَلِيْكُمْ<br><b>القسم الثاني</b> |
|      | ٠,       |             |                                                                   |
|      |          |             | منزلة السنة النبوية من القرآن الكريم                              |
| ٤١   | ١.       |             | أولاً : لمحة تاريخية                                              |
| 0 5  | ٤.       |             | تانیا: البیان                                                     |
|      |          |             | القسم الثالث                                                      |
| ٦    | ٤        |             | القرآن الكريم : هدى ونور وشفاء لما فى الصدور                      |
| v    | ١ .      |             | الرسول محمد عصينا يوصينا                                          |
| l v  | ٥        |             | فضل فراءة القرآل الكريم والعمل به                                 |
| v.   | ٨        |             | منزلة قارئ القرآن الكريم                                          |
| ,    | ١        |             | منثورات من الدرر المأثورات                                        |
| ٨    | ٦        |             | استذكار القران وتعاهده                                            |
| 1    |          |             | مجالان للخير                                                      |
|      |          |             | القسم الرابع                                                      |
| ١    | 4        |             | وجوب العناية بتعليم القرآن الكريم                                 |
|      | <u>د</u> |             | مايلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته                  |
| ١, ١ | ``       | •••••       | ماينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولايغفل عنه                  |
|      |          |             | في آداب متفرقة                                                    |
|      | -        |             | إحصاء                                                             |
| ' '  | ,        |             | القسم الخامس                                                      |
|      |          |             | دعوات مأثورات                                                     |
|      |          | ••••        |                                                                   |
| 111  | ٦        |             | دعماء مأثور عن الإمام على زين العابدين                            |
| 17   |          |             | دعاء مأثور عن الإمام أحمَّد بن عبد الحليم بن تيمية                |
| 11   | 0        |             | بب الراجع                                                         |